سلسلة البتون العلبية ١٠

النظائية النظائية من م



الجمع بين الألفيتين ألفية العراقي وألفية السيوطي في علم الحديث

إعداد القسم العلمي لمركز الأثر

منشورات مركز الأثر للبحث والتحقيق

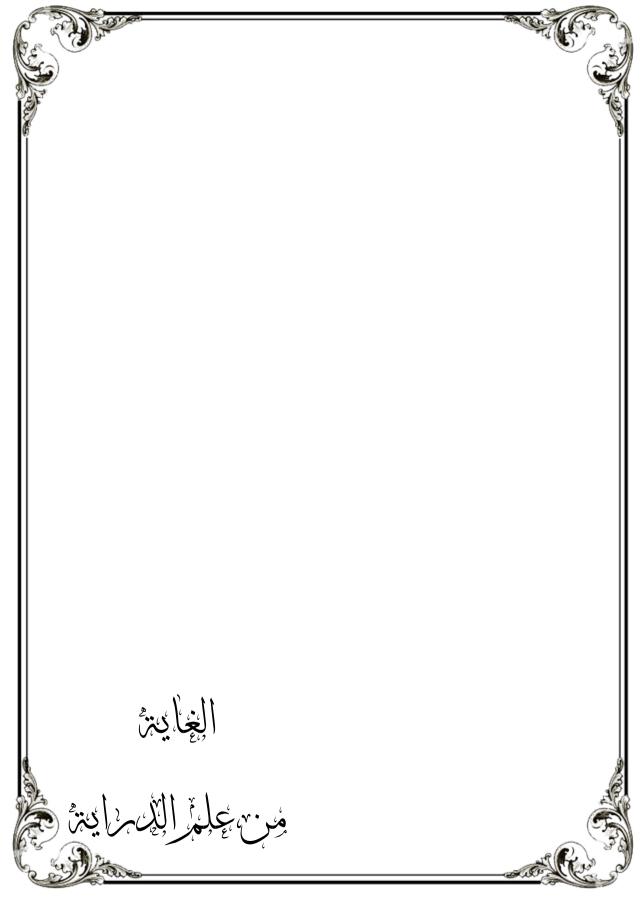

## الطبْعَة الأُولِحَتْ

۲٤٤١ه - ۲۰۲۰م

# جِعَوُقُ إِطْبُعِ مِجْفَوُظَ

لمركز الأثر للبحث والتحقيق ولا بأس بالطبع والنشر الخيري وما عداه فيُرجى التواصل مع إدارة المركز









# النهائية كالمناكة النهادية

الجمع بين الألفيتين ألفية العراقي وألفية السيوطي في علم الحديث

منشورات

مركز الأثر للبحث والتحقيق

القسم العلمي لمركز الأثر

إعداد



#### المقدمة

الْحُمْدُ لِلَّهِ نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّتَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِي لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَه وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ عُمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، "يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا مُسْلِمُونَ"، "يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا وَوْجَلَق مِنْهَا وَبَتَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا"، أما بعد، كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا"، "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا"، أما بعد،

فلا يخفى على مسلم فضلا عن طالب العلم ما للسنة النبوية من المنزلة، وما لأهلها الدارسين لها الناشرين لها من الرفعة، كيف لا وهم ورثة الشريعة، ورثوها عن النبي صلى الله عليه وسلم؟

الْعِلْمُ مِيرَاثُ النَّبِيِّ كَذَا أَتَى فِي النَّصِّ وَالْعُلَمَاءُ هُمْ وُرَّاثُهُ مَا خَلَفَ الْمُحْتَارُ غَيْرَ حَدِيثِهِ فِينَا فَذَاكَ مَتَاعُهُ وَأَنَاثُهُ

والحديث يشتمل على معرفة أصول التوحيد، وبيان ما جاء من وجوه الوعد والوعيد، وصفات رب العالمين تعالى، والإخبار عن صفات الجنة والنار، وما أعد الله تعالى فيهما للمتقين والفجار، وما خلق الله في الأرضين والسموات من صنوف العجائب وعظيم الآيات، وذكر الملائكة المقربين، ونعت الصافين والمسبحين، وفي الحديث قصص الأنبياء، وأخبار الزهاد والأولياء، ومواعظ البلغاء، وكلام الفقهاء، وسير ملوك العرب والعجم، وأقاصيص المتقدمين من الأمم، وشرح مغازي الرسول صلى الله عليه وسلم، وسراياه

وجمل أحكامه وقضاياه، وخطبه وعظاته، وأعلامه ومعجزاته، وعدة أزواجه وأولاده وأصهاره وأصحابه، وذكر فضائلهم ومآثرهم، وشرح أخبارهم ومناقبهم، ومبلغ أعمارهم، وبيان أنسابهم، وفيه تفسير القرآن العظيم، وما فيه من النبإ والذكر الحكيم، وأقاويل الصحابة في الأحكام المحفوظة عنهم.

وأهل الحديث قد جعلهم الله تعالى أركان الشريعة، وهدم بهم كل بدعة شنيعة، فهم أمناء الله من خليقته، والواسطة بين النبي صلى الله عليه وسلم وأمته، والمجتهدون في حفظ ملته، أنوارهم زاهرة وفضائلهم سائره، وآياتهم باهرة، ومذاهبهم ظاهرة، وحجمه قاهرة، وكل فئة تتحيز إلى هوى ترجع إليه، أو تستحسن رأيا تعكف عليه، سوى أصحاب الحديث، فإن الكتاب عدتهم، والسنة حجتهم، والرسول فئتهم، وإليه نسبتهم، لا يعرجون على الأهواء، ولا يلتفتون إلى الآراء، يقبل منهم ما رووا عن الرسول، وهم المأمونون عليه والعدول، حفظة الدين وخزنته، وأوعية العلم وحملته، إذا اختلف في حديث كان إليهم الرجوع، فما حكموا به فهو المقبول المسموع.

وأهل الحديث منهم كل عالم فقيه، وإمام رفيع نبيه، وزاهد في قبيلة، ومخصوص بفضيلة، وقارئ متقن، وخطيب محسن، وهم الجمهور العظيم، وسبيلهم السبيل المستقيم، وكل مبتدع باعتقادهم يتظاهر، وعلى الإفصاح بغير مذاهبهم لا يتحاسر، من كادهم قصمه الله، ومن عاندهم خذلهم الله، لا يضرهم من خذلهم، ولا يفلح من اعتزلهم المحتاط لدينه إلى إرشادهم فقير، وبصر الناظر بالسوء إليهم حسير، وإن الله على نصرهم لقدير.

وأهل الحديث حفظوا على الأمة أحكام الرسول، وأحبروا عن أنباء التنزيل، وأثبتوا ناسخه ومنسوخه، وميزوا محكمه ومتشابهه، ودونوا أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله، وضبطوا على اختلاف الأمور أحواله، في يقظته ومنامه، وقعوده وقيامه، وملبسه

ومركبه، ومأكله ومشربه، حتى القلامة من ظفره ما كان يصنع بها، والنخاعة من فيه كيف كان يلفظها، وقوله عند كل فعل يحدثه، وكذا كل موقف يشهده، تعظيما لقدره صلى الله عليه وسلم، ومعرفة بشرف ما ذكر عنه وعزي إليه، وحفظوا مناقب صحابته، ومآثر عشيرته، وجاءوا بسير الأنبياء، ومقامات الأولياء، واختلاف الفقهاء، ولولا عناية أصحاب الحديث بضبط السنن وجمعها، واستنباطها من معادنها والنظر في طرقها، لبطلت الشريعة وتعطلت أحكامها، إذ كانت مستخرجة من الآثار المحفوظة، ومستفادة من السنن المنقولة.

وصاحب الحديث يكفيه شرفا يُقرن اسمه باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكره متصلا بذكره "ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ".

فالواجب على من حصه الله تعالى بهذه المرتبة، وبلغه إلى هذه المنزلة، أن يبذل بجهوده في تتبع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته، وطلبها من مظانها، وحملها عن أهلها، والتفقه بما والنظر في أحكامها، والبحث عن معانيها، والتأدب بآدابما، ويصدف عما يقل نفعه وتبعد فائدته، من طلب الشواذ والمنكرات، وتتبع الأباطيل والموضوعات، ويوفي الحديث حقه من الدراسة والحفظ والتهذيب والضبط، وذلك بالعناية بأصول علم الحديث وشرائطه، ومعرفة مذاهب السلف في ذلك، ليستدل به على فضل المحدثين واجتهادهم في حفظ الدين، ونفيهم تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، ببيان الأصول من الجرح والتعديل، والتصحيح والتعليل، وحكم التدليس والاحتجاج بالمراسيل، وغير ذلك الجرح والتعديل، ونظر فيه إذا انتهى إليه (1).

<sup>(1)</sup> من كلام الخطيب، الكفاية في علم الرواية - شرف أصحاب الحديث.

والأئمة قد عُنوا بالتصنيف في علوم الحديث كثيرا، فمن الأوائل في ذلك(1):

- القاضي أبو محمد، الحسن بن عبد الرحمن، الرامهرمزي، (ت360 ه)، صنف كتابه: "المحدث الفاصل بين الراوي والواعي"، لكنه لم يستوعب.
- ثم ألَّف الحاكم، أبو عبد الله محمد بن عبد الله، الشهير بابن البيّع، (ت405 هـ)، كتابه: "معرفة علوم الحديث"، وصفه في مقدمته بأنه: "خفيف يشتمل على ذكر أنواع علم الحديث مما يحتاج إليه طلبة الأخبار، المواظبون على كتابة الآثار"، لكنه لم يهذب، ولم يرتب.
- ثم تلاه أبو نعيم، أحمد بن عبد الله بن أحمد، الأصبهاني، (ت430هـ)، فعمل على كتابه "مستخرجا"، وأبقى أشياء للمتعقب.
- ثم جاء بعدهم الخطيب، أبو بكر، أحمد بن علي بن ثابت، البغدادي، (ت463ه)، فصنف في قوانين الرواية: "الكفاية في علم الرواية"، وفي آدابها: "الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع"، وله: "السابق واللاحق في تباعد ما بين وفاة راويين عن شيخ واحد" و"الفصل للوصل المدرج في النقل" و"المتفق والمفترق" و"تلخيص المتشابه في الرسم" و"موضح أوهام الجمع والتفريق" و"الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة" وقل فن من فنون الحديث إلا وصنف فيه كتابا مفردا، حتى قال أبو بكر بن نقطة: "كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه".
- وألف أبو عمر، يوسف ابن عبد البر، النَّمَري، القرطبي، (ت463هـ)، كتابه" جامع بيان العلم وفضله" مع ما نثره في ثنايا كتبه ك"التمهيد" و"الاستذكار" وغيرهما.

-

<sup>(1)</sup>ينظر: مقدمة نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر.

- وألف القاضي عياض بن موسى، أبو الفضل، اليحصبي، (ت544هـ)، كتابا سماه: "الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع".

وأمثال ذلك من التصانيف التي اشتهرت، وبسطت ليتوفر علمها، واحتصرت ليتيسر فهمها وحفظها، إلى أن جاء تقي الدين، أبو عمرو، عثمان بن الصلاح بن عبد الرحمن، الشهرزوري، (ت643هـ)، فصنف كتابه المشهور، وأملاه شيئا بعد شيء، واعتنى بتصانيف الخطيب المفرقة فجمع شتات مقاصدها، وضم إليها من غيرها نخب فوائدها، فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره، فلهذا عكف الناس عليه، وساروا بسيره، وداروا من بعده في فلكه، فلا يحصى كم ناظم له ومختصر، ومستدرك عليه ومقتصر، ومعارض له ومنتصر.

- فاحتصره النووي، يحيى بن شرف، أبو زكريا، (ت676هـ) في: "إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق" ثم اختصر مختصره في: "التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير"، وهو الذي شرحه جلال الدين، عبد الرحمن ابن أبي بكر، السيوطي، (ت911هـ) في: "تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي"
- واختصره أيضا تقي الدين، أبو الفتح، محمد بن علي بن وهب، المعروف بابن دقيق العيد، (ت702هـ)، في: "الاقتراح في بيان الاصطلاح"
  - وأبو الفداء، إسماعيل بن عمر بن كثير، (ت774هـ)، في: "اختصار علوم الحديث".
    - ونكَّت عليه أبو عبد الله، محمد بن عبد الله، بدر الدين، الزركشي (ت794هـ).
      - والحافظ أبو الفضل، أحمد بن علي ابن حجر، العسقلاني، (ت852هـ).
- وصنف عليه إبراهيم بن موسى، برهان الدين، الأبناسي، (ت802هـ)، كتابه: "الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح"

- وأبو حفص، عمر بن رسلان، سراج الدين، البلقيني، (ت805هـ)، كتابه: "محاسن الاصطلاح في تضمين كتاب ابن الصلاح"

- والعراقي، زين الدين، أبو الفضل، عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن، (ت806هـ)، كتابه "التقييد والإيضاح على كتاب ابن الصلاح".

#### المنظومات التي لها صلة بكتاب ابن الصلاح

وكما اعتنى العلماء بالاختصار والشرح والتنكيت، فقد اعتنوا أيضا بنظمه ليسهل حفظه ومدارسته، فنظمه كثير من العلماء، قال السيوطي: وممن نظمه الخويي والتجيبي والعراقى والبَرْشَنْسِيّ.

#### منظومة الخويي

لمحمد بن أحمد الحُويِّي، شهاب الدين، الشافعي، (ت693 هـ)، وهو من تلاميذ ابن الصلاح، وكانت له الأسبقية في ذلك، فهو أول الناظمين له، وسمى منظومته: "أقصى الأمل والسُّول في علم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم" ويبلغ عدد أبياتها: (1610بيت)، قال في مقدمتها:

أَجْدَرُ مَا بِعِلْمِهِ المَرْءُ عُنِي كِتَابُ شَيْخِنَا الْإِمَامِ المُعْتَبَرْ فَلَيْسَ فِيهَا مِثْلَهُ مُصَنَّفُ فَكَيْسَ فِيهَا مِثْلَهُ مُصَنَّفُ لَا مُسْهِبَ اللَّهْظِ وَلَا مُقْتَصِرَا وَمَا تَرَكْتُ مِنْهُ غَيْرَ الْأَمْثِلَهُ وَمَا تَرَكْتُ مِنْهُ غَيْرَ الْأَمْثِلَهُ وَمَا أَتَى خِلَالَهُ اسْتِدْلَالا

فإنَّ أَنْوَاعَ عُلُومِ السُّنَنِ وخَيْرُ مَا صُنِّفَ فِيهَا واشْتَهَرْ وَهُوَ الَّذِي بِابْنِ الصَّلَاحِ يُعْرَفُ وَقَدْ نَظَمْتُ لُبَّهُ مُخْتَصِرًا لَكِنَّنِي ذَكَرْتُ كُلَّ مَسْأَلَهُ وَنِسْبَةِ الْقَوْلِ إِلَى مَنْ قَالَا

وذكر محقق ألفية العراقي أنها لم تشتهر ولم تدخل حلق الدروس وأنها لم تطبع بعد، ولكنها طبعت بعد ذلك بتحقيق نواف عباس حبيب، في أطروحة قدمها لنيل درجة الماجستير بالكويت سنة: 2015.

#### ألفية التجيبي

لسعد بن أحمد بن إبراهيم بن لِيُون، أبو عثمان، التحييي، (ت 750ه)، قال السيوطي: ألف ألفية في علوم الحديث سماها "الخلاصة" أخذا من ابن مالك، لخص فيها كتاب ابن الصلاح مع زوائد لطيفة. اه وقد نقل منها السيوطي في مواضع من كتابه "البحر الذي زخر"، ومما نقله السيوطي منها قوله في بيان مظان الحديث الحسن:

وَكَثُرُ الْحَسنُ فِي الْمُصَنَّفَاتِ وَفِي الْجَوَامِعِ أَتَى وَالْمُسْنَدَاتِ كَذَاكَ فِي اللَّحْكَام والْمُنْتَقَياتِ كَذَاكَ فِي اللَّحْكَام والْمُنْتَقَياتِ منظومة البَرْشَنْسِيّ

لمحمد بن عبد الرحمن بن عبد الخالق، الشافعي، المصري، المعروف بالبَرْشَنْسِيّ، (ت808هـ)، سماها: "المورد الأصفى في علم حديث المصطفى" وله شرح عليها، ذكرهما السيوطي ونقل منهما في مواضع من "البحر الذي زخر"، وكان معاصرا للعراقي، ولا يدرى أيهما أسبق بالنظم، ومما نقله السيوطي منها قوله في تعريف الحسن:

الْحَسَنُ الكَلَامُ فِيهِ مُنْتَشِرْ وَلَيْسَ فِي حَدِّ صَحِيحٍ قَدْ حُصِرْ أَلْفية العراقي والمنظومات التي لها صلة بها

#### ألفية العراقي، خصائصها وعناية العلماء بها

"أَلْفِية العراقي"، وتُسمى "أَلْفِية الحديث" كما سمى السخاوي شرحه "فتح المغيث بشرح الفية الحديث"، وتسمى أيضا "التبصرة والتذكر" كما قال عنها ناظمها: 

نَظَمْتُهَا تَبْصِرَةً لِلْمُبتَدِي تَذْكِرَةً لِلْمُنتَهى وَالْمُسْنِدِ

وهي أشهر الألفيات على الإطلاق، وأكثرها تناولا من العلماء بالشرح والتدريس، وهي كما قال زكريا الأنصاري: اشتملت على نقول عجيبة، ومسائل غريبة، وحدود منيعة، وموضوعات بديعة، مع كثرة علمها، ووجازة نظمها.اه وعدد أبياتها ألف بيت وبيتين (1002)، وقد تميَّزت هذه الألفية بعدة خصائص نذكر منها:

1. أنه نظم فيها مقدمة ابن الصلاح، وزاد أشياء تعقبه بها واستدركها عليه، كما قال:

لَخُصْتُ فِيهَا ابْنَ الصَّلَاحِ أَجْمَعَهُ وَزِدْتُهَا عِلْمًا تَرَاهُ مَوْضِعَهُ قال العراقي: المراد مسائله وأقسامه دون كثير من أمثلته وتعاليله ونسبة أقوال لقائليها وما تكرر فيه.اه ومع ذلك زاد فوائد جمة، وتعقب ابن الصلاح في مواضع، كما في مسألة حكم ما تفرد الحاكم بتصحيحه ولم يوجد ذلك لغيره من الأئمة، فإن ابن الصلاح قرر أنه من قبيل الحسن، يحتج به ويعمل به إلا أن تظهر فيه علة توجب ضعفه، قال العراقي:

...... وَقَالَ: مَا انْفَرَدْ بِهِ فَذَاكَ حَسَنٌ مَا لَمْ يُرَدْ بِهِ فَذَاكَ حَسَنٌ مَا لَمْ يُرَدْ بِعِلَّةٍ، وَالْحَقُّ أَنْ يُحْكَمْ عِمَا يَلْيْقُ .....

قال العراقي: تقريره: أن الحكم عليه بالحسن فقط تحكم، فالحق أن ما انفرد بتصحيحه يتتبع بالكشف عنه ويحكم عليه بما يليق بحاله من الصحة أو الحسن أو الضعف، ولكن ابن الصلاح رأيه أنه ليس لأحد أن يصحح في هذه الأعصار، فلهذا قطع النظر عن الكشف عليه. ومن ذلك قوله:

قَالَ: وَمِثْلَهُ رَأَى ابْنُ شَيْبَهُ كَذَا لَهُ، وَلَمْ يُصَوِّبُ صَوْبَهُ "كَذَا لَهُ، وَلَمْ يُصَوِّبُ صَوْبَهُ" أي: ولم يعرج صوب مقصده.

2. أنها قد تضمنَّت جل مباحث علم المصطلح، كما وصفها بقوله:

فَهَذِهِ الْمَقَاصِدُ الْمُهمَّةُ تُوضِحُ مِنْ عِلْمِ الْحَدِيثِ رَسْمَةُ

3. الإكثار من التمثيل وبيان محل الشاهد من هذه الأمثلة، كقوله مثلا في المعلل:

وَهْيَ بَّحِيءُ غَالِبًا فِي السَّنَدِ تَقْدَحُ فِي الْمَتْنِ بِقَطْع مُسْنَدِ أَوْ وَقْفِ مَرْفُوع، وَقَدْ لَا تَقْدَحُ كَ"الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ" صَرَّحُوا بِوَهْمِ يَعْلَى بْنِ عُبَيْدٍ أَبْدَلًا عَمْرًا بِعَبْدِ اللهِ حِينَ نَقَلًا

وَعِلَّةُ الْمَثْنِ كَ"نَفْي الْبَسْمَلَهُ" إِذْ ظَنَّ رَاوٍ نَفْيَهَا فَنَقَّلَهُ وَصَحَّ أَنَّ أَنسًا يَقُولُ: "لا أَحْفَظُ شَيْئًا فِيهِ "حِينَ سُئِلًا

4. دقة السبر والتقسيم، كقوله مثلا:

الْفَرْدُ قِسْمَانِ؛ فَفَرْدٌ مُطْلَقًا وَحُكْمُهُ عِنْدَ الشُّذُوذِ سَبَقًا وَالْفَرْدُ بِالنِّسْبَةِ مَا قَيَّدْتَهُ بِثِقَةٍ، أَوْ بَلَدٍ ذَكَرْتَهُ أَوْ عَنْ فُلَانٍ، خَوْ قَوْلِ الْقَائِلْ لَمْ يَرْوِهِ عَنْ بَكْرٍ اللَّه وَائِلْ لَمْ يَرْوِهِ ثِقَةٌ إِلَّا ضَمْرَهُ لَمْ يَرْوِ هَذَا غَيْرُ أَهْلِ الْبَصْرَهُ

5. استيعاب الخلاف في المسألة وعزو الأقوال لأصحابها غالبا، كقوله مثلا:

وَذُو الشُّذُوذِ مَا يُحَالِفُ التِّقَهُ فِيهِ الْمَلَا، فَالشَّافِعيُّ حقَّقَهُ وَرَدَّ مَا قَالَا بِفَرْدِ الثِّقَةِ ك"النَّهْي عَنْ بَيْعِ الوَلَا وَالهِبَةِ"

وَالْحَاكِمُ الْخِلَافَ فِيهِ مَا اشْتَرَطْ وَلِلْخَلِيلي مُفْرَدُ الرَّاوِي فَقَطْ

6. سلاسة النظم وجزالة الألفاظ وسلامتها من التعقيد اللفظي والمعنوي، وإيراد النصوص الحديثية بألفاظها غالبا في نظمه مع عدم الإخلال بالوزن، مما يظهر المقدرة الفائقة للعراقي على النظم، كقوله ممثلا للاعتبار والمتابعات والشواهد:

مِثَالُهُ" لَوْ أَخَذُوا إِهَابَهَا" فَلَفْظَةُ" الدِّبَاغِ "مَا أَتَى كِمَا عَنْ عَمْرِو إِلَّا ابنُ عُيَيْنَةٍ، وَقَدْ تُوبِعَ عَمْرِوُ فِي "الدِّباغ" فَاعْتَضَدْ

ثُمَّ وَجَدْنَا "أَيُّمَا إِهَابِ" فَكَانَ فِيهِ شَاهِدٌ فِي الْبَابِ

ونظرا لما تميَّزت به هذه الألفية، أصبحت محل اهتمام العلماء وطلاب العلم، فتنافس الطلاب في حفظها، وتتابع العلماء على حدمتها بشرحها والتنكيت عليها، ف:

- 1. شرحها العراقى نفسه شرحا كبيرا، لكنه رآه كبير الحجم فاستطاله ومل منه وتركه.
- 2. ثم ألف" شرح التبصرة والتذكرة" وصفه بأنه متوسط، يوضح مشكلها، ويفتح مقفلها، ما كثر فأمل، ولا قصر فأخل، مع فوائد لا يستغني عنها، وفرائد لا توجد مجتمعة إلا فيه.
- 3. وشرحها أيضا شمس الدين، محمد بن عمار، أبو ياسر، المالكي، (ت844هـ)، في كتابه "مفتاح السعيدية في شرح الألفية الحديثية"، وهو من تلاميذ العراقي، وذكر أنه قرأها على العراقي وأجازه بها، ووصف شرحه بأنه: تعليقة موضحة لألفاظه ومعانيه، متبعا فيه شرح الناظم، مع التذييل بالفوائد.
- 4. وأبو الحسن، إبراهيم بن عمر، برهان الدين، البقاعي، (ت885ه)، في كتابه "النكت الوفية بما في شرح الألفية"، وهو كما قال: فوائد ونكت وأبحاث، تتعلق بالألفية الحديثية وبشرحها في مصطلح أهل الحديث.
- 5. وزين الدين، عبد الرحمن بن أبي بكر، يعرف بابن العيني، (ت893هـ)، قال عنه: قصدت أن ألخص من كلام الحافظ العلامة زين الدين العراقي تغمده الله برحمته تعليقا لطيفا على أرجوزته في علم الحديث، وأن أجعله ممزوجا تسهيلا للنظم وتقريبا للفهم.
- 6. وشمس الدين، محمد بن عبد الرحمن، أبو الخير، السخاوي، (ت902ه)، في كتابه: "فتح المغيث بشرح ألفية الحديث" وصفه بأنه: "تنقيح لطيف، وتلقيح

للفهم المنيف، شرحت فيه ألفية الحديث، وأوضحت به ما اشتملت عليه من القديم والحديث، ففتح من كنوزها المحصنة الأقفال كل مرتج، وطرح عن رموزها الإشكال بأبين الحجج"، فكان هذا الشرح بحق موسوعة علم المصطلح، ومرجعا لأهله في تحصيل مباحثه.

7. وزين الدين، أبو يحيى، زكريا بن محمد، الأنصاري، (ت926ه)، في كتابه: "فتح الباقي على ألفية العراقي" وصفه بأنه: يحل ألفاظها، ويبرز دقائقها، ويحقق مسائلها، ويحرر دلائلها، ضاما إليه من الفوائد المستجادات ما تقر به أعين أولي الرغبات.

#### منظومة "الروضة" لابن مرزوق

لمحمد بن أحمد ابن مرزوق الحفيد (ت846هـ)، وهو من تلاميذ العراقي، سماها "روضة الإعلام بعلم أنواع الحديث السام"، قال الكتاني في فهرس الفهارس: له منظومتان في علم الحديث سمى إحداهما "الروضة" جمع فيها بين ألفيتي العراقي وابن ليون في ألف وسبعمائة بيت. اه وقد كانت له عناية بمدارسة الألفيتين، ثم بدا له أن يجمع بينهما في نظم واحد، كما وضَّح ذلك بقوله:

قوله: "مِنْ إِبْنِ لِيُونَ" بقطع الهمزة في "إبْنِ" للوزن، والحاصل أنه اعتبر نظمه رابع قواعد هذا العلم مع المقدمة ومنظومة ابن ليون والعراقي، وأنه أخذ زينة نظم شيخه العراقي وليونة نظم ابن ليون.

ومخطوط هذه المنظومة موجود في مكتبة الأسكوريال، وهو مصوَّر ومتاح على النت، وهي قد حوت زيادات على ابن الصلاح وألفية العراقي، ومن أمثلة ذلك؛

ذكر ابن الصلاح مسألة تفضيل الصحيحين على غيرهما، وكذا المفاضلة بينهما، وأن كتاب البخاري أصح الكتابين صحيحا وأكثرهما فوائد، وذكر عن أبي على الفارسي وبعض المغاربة تفضيل صحيح مسلم على البخاري، وذكر عن الشافعي أنه قال: ما أعلم في الأرض كتابا في العلم أكثر صوابا من كتاب مالك، ووجه ذلك بأنه قاله قبل وجود كتابي البخاري ومسلم.

وما ذكره ابن الصلاح عن الشافعي أهمله العراقي ولم يتعرض له في ألفيته.

وذكر ابن ليون التجيبي الموطأ، وأضاف قولا مفاده أن بعض أهل الغرب فضل الموطأ على الصحيحين، فقال:

وَعِلْمُ الصِّحَّةِ لِلْبُحَارِي وَمُسْلِمٌ تَالِيهِ لَا نُمَارِي وَعِلْمُ الصِّحَةِ لِلْبُحَارِي وَمُسْلِمٌ تَالِيهِ لَا نُمَارِي ثُمَّ الْمُوطَّأُ، وَهَذِهِ الصِّحَاحُ جَزْمًا، وَذَا تَرْتِيبُهَا لِابْنِ الصَّلَاحُ وَمُسْلِمٌ بِالْغَرْبِ قَدْ يُقَدَّمُ كَذَا الْمُوطَّأُ بَعْضُهُمْ يُقَدِّمُ وَمُسْلِمٌ بِالْغَرْبِ قَدْ يُقَدَّمُ

قال السيوطي بعد حكاية هذا: فأفاد حكاية قول: إن الموطأ أصح من الصحيحين.اه ثم إن ابن مرزوق ذكر هذا كلَّه وزاد عليه، فقال:

وَقَوْلُ شَافِعِيِّنَا: أَصَحُّ مَا بَعْدَ كِتَابِ اللهِ مِنْ تَحْتِ السَّمَا مُوطَّأٌ لِمَالِكِ، قَدْ أُولًا لِأَنَّهُ قَبْلَهُمَا قَدْ جُعِلَا مُوطَّأٌ لِمَالِكِ، قَدْ أُولًا لِأَنَّهُ قَبْلَهُمَا قَدْ جُعِلَا فُلْتُ: بَلِ الصَّوَابُ إِطْلَاقُ الْإِمَامُ إِذْ مَالِكُ نَجْمُهُمُ عَلَى التَّمَامُ فَلْتُ نَجْمُهُمُ عَلَى التَّمَامُ إِلَّا إِذَا اعْتُبِرَ مَا تَضَمَّنَا مِنَ الْمَرَاسِيلِ وَفِقْهٍ يُقْتَنَى إِلَّا إِذَا اعْتُبِرَ مَا تَضَمَّنَا مِنَ الْمَرَاسِيلِ وَفِقْهٍ يُقْتَنَى وَغَيْرُ ذَا مِنْ زَائِدٍ عَلَى الصَّحِيحُ فَمُسْلِمٌ مِنْ هَاهُنَا هُوَ الرَّجِيحُ وَغَيْرُ ذَا مِنْ زَائِدٍ عَلَى الصَّحِيحُ فَمُسْلِمٌ مِنْ هَاهُنَا هُوَ الرَّجِيحُ

#### منظومة "الحديقة" لابن مرزوق

ذكرها الكتاني، وذكر أنه سماها "الحديقة"، وهي مطبوعة؛ طبعتها دار الكتب العلمية، وهي في الحقيقة اختصار لمنظومته السابقة "الروضة"، ومما يدل على ذلك قوله:

فَمَنْ لَهُ عَلَى الْكَثِيرِ الْإِقْتِرَاحْ فَلْيَقْصِدِ "الرَّوْضَةَ" إِذْ فِيهَا انْشِرَاحْ وَمَنْ يَمِلْ بِطَبْعِهِ لِلاِخْتِصَارْ يَكُنْ لَهُ عَلَى "الْحَدِيقَةِ" اقْتِصَارْ أَلْفية السيوطي، خصائصها وعناية العلماء بها

وأشهر المنظومات المتعلقة بألفية العراقي: "ألفية السيوطي" وسماها شارحها الترمسي ب"منظومة علم الأثر"، وهاها ناظمها "نظم الدرر في علم الأثر"، وقال في مقدمتها:

وَهَذِهِ أَلْفَيَّةٌ تَحْكِى الدُّرَرْ مَنْظُومَةٌ ضَمَّنْتُهَا عِلْمَ الأَتَرْ وهي كما قال الشيخ محمد آدم: قد زادت قواعد وضوابط وربما زادت بابا بكامله، فلله دره ما أجمع منظومته، وأغزر فوائدها، فجزاه الله عن حدمة العلم وأهله خير ما جزى محسنا بإحسانه.اه، وعدد أبياتها أربع وتسعون وتسعمائة بيت (994 على اختلاف بين النسخ)، وذكر أنه نظمها في خمسة أيام، قال:

نَظَمْتُهَا فِي خَمْسَةِ الْأَيَّامِ بِقُدْرَةِ الْمُهَيْمِنِ الْعَلاَّمِ وَالْفية وهذه السرعة العجيبة أوقعته أحيانا فيما لا يحسن استعماله من التراكيب، وألفية السيوطي في الحقيقة فرع عن ألفية العراقي فقد قال ناظمها:

وَاْقُرَأْ كِتَابًا تَدْرِ مِنْهُ الإصْطِلَاحْ كَهَذِهِ، وَأَصْلِهَا، وَابْنِ الصَّلاحْ فقوله: "وَأَصْلِهَا" يعني ألفية العراقي، ومع ذلك فقد تميزت عن أصلها بعدة مميزات منها: 1. أنه استدرك وتعقب وزاد أشياء تركها أو أهملها العراقي وابن الصلاح، بل وبعض الأبواب أحيانا، كما عقد في الأسماء والكني: "أَنْوَاعٌ عَشَرَةٌ مِنَ الْأَسْمَاءِ وَالْكُني

مَزِيدَةٌ عَلَى ابْنِ الصَّلَاحِ وَالْأَلْفِيَّةِ"، وهذه الزيادات ونحوها هي مقصودنا الأول بهذا العمل وقد أثبتناها بحمد الله في مواضعها من هذا الجمع، ويجدر التنبيه إلى أن بعض الزيادات أغفلناها لضعفها ومجانبتها الصواب، ومن أمثلها ما ذكره أن رواية الفساق والمتهمين بالكذب يتقوى بعضها ببعض فيرتقى بما إلى الحسن، فقال:

..... وَمَا كَانَ لِفِسْقٍ اَوْ يُرَى مُتَّهَمَا يَضِيرُ كَالَّذِي بُدِي يَرْقَى عَن الْإِنْكَارِ بِالتَّعَدُّدِ بَلْ رُبَّكَا يَضِيرُ كَالَّذِي بُدِي

فقوله: "كَالَّذِي بُدِي" أي كالحسن الذي بدئ به الباب، وهذا من تساهله في التحسين بتعدد الطرق، وقد ردَّ هذ القول كل من الخويي والعراقي في نظمهما، قال الخويي:

وَضَعْفُهُ لِلْفِسْقِ لَا يُؤَثِّرُ تَعَدُّدُ الْوُجُوهِ فِيهِ فَاحْبُرُوا
وقال العراقي:

وَإِنْ يَكُنْ لِكَذِبٍ أَوْ شَذًا أَوْ قَوِي الضَّعْفُ فَلَمْ يُجْبَر ذَا قال أحمد شاكر: إذا كان ضعف الحديث لفسق الراوي أو اتهامه بالكذب، ثم جاء من طريق أخرى من هذا النوع، فإنه لا يرقى إلى الحسن، بل يزداد ضعفا إلى ضعف، إذ إن تفرد المتهمين بالكذب أو المحروحين في عدالتهم بحديث لا يرويه غيرهم، يرجح عند الباحث التهمة، ويؤيد ضعف روايتهم، وبذلك يتبين خطأ المؤلف هنا وفي كثير من كتبه في الحكم على أحاديث ضعاف بالترقى إلى الحسن مع هذه العلة القوية.

2. أنه استفاد كثيرا من آراء الحافظ خصوصا في النخبة وشرحها، من ذلك قوله:

المُنْكُرُ الَّذِي رَوَى غَيْرُ الثِّقَهُ فَخَالِفًا، فِي نُخْبَةٍ قَدْ حَقَّقَهُ

3. أنه اعتنى بترتيبها وتنسيقها، وهو بمذا قد تفادى بعض ما انتقد على ابن الصلاح.

ولهذا وغيره نالت هذه الألفية اهتمام الكثير من العلماء وطلاب هذا العلم الشريف-وإن كان أقل مما حظيت به ألفية العراقي-فتناولوها بالحفظ والشرح والتدريس، فمن ذلك:

- 1. شرح السيوطي "البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر" وهو شرح موسع، إلا أنه لم يكمله، وصل فيه إلى مباحث الحديث الضعيف.
- 2. شرح الترمسي، محمد محفوظ (ت1329هـ)، "منهج ذوي النظر في شرح منظومة علم الأثر"
  - 3. تحقيق وشرح أحمد بن محمد عبد القادر، المعروف بأحمد شاكر، (ت1309هـ).
- 4. شرح محمد بن علي بن آدم بن موسى، الأثيوبي، "إسعاف ذوي الوطر بشرح نظم الدرر في علم الأثر"، وهو أفضل شروحها المطبوعة.

#### تنبيه حول المفاضلة بين الألفيتين

ادَّعي السيوطي أن ألفيته أفضل من ألفية العراقي، فنجده يقول في مقدمتها:

وهذهِ أَلْفيَّةٌ تَحكِى الدُّرَرْ منظومةٌ ضَمَّنتُها عِلْمَ الأَثَرْ فائِقةٌ الْفيَّةَ العِرَاقِي فِي الجَمْعِ وَالإِيجازِ وَاتِّسَاقِ فائِقةٌ أَلْفيَّةَ العِرَاقِي فِي الجَمْعِ وَالإِيجازِ وَاتِّسَاقِ وأَتنى عليها في في خاتمتها، وحث على حفظها وتفهمها وتخصيصها بالفضل والتقديم:

نَظْمٌ بَدِيعُ الْوَصْفِ سَهْلٌ حُلْوُ لَيْسَ بِهِ تَعَقُّدٌ أَوْ حَشْوُ فَاعْنَ هِمَا بِالْفَضْلِ وَالتَّقْدِيمِ فَاعْنَ هِمَا بِالْفَضْلِ وَالتَّقْدِيمِ

وقال في شرحه: "نظمت في علم الحديث ألفية سميتها: "نظم الدرر في علم الأثر" كادت عقود الجواهر تكون لأبياتها خداما، احتوت على جميع علوم ابن الصلاح وزوائد ألفية العراقي، وزادت بضعف ذلك تماما، مع ما حوته من سلاسة النظم، وخلت من الحشو والتعقيد، فبلغت بذلك محلا لا قسام فيه ولا تسامى، وفاقت مزورات هذا الفن

جميعا، ومنظوماته نظاما"، ولكن هذه الدعوى لم تتم له، ولم يُغر بما أكثر أهل العلم وطلبته، ولم يستغنوا بها عن ألفية العراقي كما استغنوا بألفية ابن مالك عن ألفية ابن معطي في النحو، والحاصل من دعواه أنه زعم أن ألفيته فاقت ألفية العراقي في الجمع والإيجاز والاتساق، ولنا في كل واحدة من هذه الثلاث وقفة؛

#### أما من جهة الجمع؛

فلا شك أن السيوطي جمع وزاد على العراقي، ولكن زياداته هذه كانت على حساب أشياء أخرى قد تكون أولى منها، فالعراقي مثلا يذكر اختلاف الأئمة، ويبيِّن أقوالهم، ويرجح الراجح منها، ويستطرد في ذكر الأمثلة والتعليلات، أما السيوطى فإنه يقتصر في الغالب على قول واحد ولا يعزو الأقوال لأصحابها، ولا يذكر الأمثلة إلا نادرا، وخذ مثلا تعريف الحسن عند العراقي حيث قال:

اِشْتَهَرَتْ رِجَالُهُ بِذَاكَ حَدُّ مِنَ الشُّذُوذِ مَعَ رَاوٍ مَا اتُّحِمْ قُلْتُ: وَقَدْ حَسَّنَ بَعْضَ مَا انفَرَدْ فِيهِ، وَمَا بِكُلِّ ذَا حَدُّ حَصَلْ أنَّ لَهُ قِسْمَيْنِ، كُلُّ قَدْ ذَكَرْ وَلَا بِنُكْرِ أَوْ شُذُوذٍ شُمِلًا وَالْعُلَمَاءُ الْجُلُّ مِنْهُمْ يَقْبَلُهُ حُجِّيَّةً، وَإِنْ يَكُنْ لَا يَلْحَقُ

وَالْحُسَنُ الْمَعْرُوفُ مَخْرَجًا وَقَدْ حَمْدٌ، وَقَالَ التّرمِذِيُّ :مَا سَلِمْ بِكَذِب، وَلَمْ يَكُنْ فَرْدًا وَرَدْ وَقِيلَ: مَا ضَعْفُ قَرِيبٌ مُحْتَمَلْ وَقَالَ: بَانَ لِي بِإِمْعَانِي النَّظَرْ قِسْمًا، وَزَادَ كُونَهُ مَا عُلَّلًا وَالْفُقَهَاءُ كُلُّهُمْ يَسْتَعمِلُهُ وَهْوَ بِأَقْسَامِ الصَّحِيحِ مُلْحَقُ

وقارنه مع تعريف السيوطى الذي أخذه عن ابن حجر ولم يعزه إليه:

المُرْتَضَى فِي حَدِّهِ مَا اتَّصَلَا بِنَقْل عَدْلٍ قَلَّ ضَبْطُهُ وَلَا مَرَاتِبًا وَالإحْتِحَاجَ يَجْتَبي

شَذَّ وَلَا عُلِّلَ وَلْيُرَتَّب

#### وأما من جهة الإيجاز؛

والمقصود به قلة الألفاظ مع كثرة المعاني، فهي حسبه أقل عددا وأكثر جمعا، ويَرِد عليه هنا ما ذكرناه آنفا، على أنه قد يقع بسبب إيجازه تعقيد وغموض كما في قوله:

......... وَقَدْ قَضَى أَبُو نُعَيْمٍ لِثَلاثِينَ رِضَى وَلِلثَّمَانِ الْبَيْهَقِي لِخَمْسَةِ مِنْ بَعْدِ خَمْسِينَ مَعًا في سَنَةِ سَنَةٍ

قال الشيخ محمد آدم في شرحه: في هذا البيت تعقيد شديد، فقوله في أوله: "وَلِلشَّمَانِ الْبَيْهَقِي"، يوهم أن البيهقي توفي سنة ثمانية وثلاثين وأربعمائة، إذ أبو نعيم توفي قبله سنة 430هـ وهذا، باطل لأن البيهقي مات سنة 458ه...، ولما قال السيوطي مادحا نظمه:

نَظْمٌ بَدِيعُ الْوَصْفِ سَهْلٌ حُلْوُ لَيْسَ بِهِ تَعَقَّدٌ أَوْ حَشْوُ قَالَ الشيخ محمد آدم: إن أراد به أنها كذلك لكل أحد فليس كما قال؛ لأنها في بعض المواضع ليست سهلة لكل، وإن أراد أنها سهلة عند العلماء الماهرين بالفن فهذا لا يعطي لها الوصف بالبداعة والبلاغة.

#### وأما من جهة الاتساق؛

والمقصود به التنظيم والترتيب على وجه المناسبة، فالعراقي إنما سار في ألفيته على ترتيب أصلها أي المقدمة، وابن الصلاح قد جمعها من تصانيف الخطيب والحاكم وغيرهما، وأملاها شيئا بعد شيء، ولذلك لم يحصل لها ذلك الترتيب، ثم إن الترتيب في مثل هذا العلم ليس له أثر كبير، بالإضافة إلى هذا، فألفية العراقي أصل لألفية السيوطي ومصدر من مصادرها؛

فالسيوطي أحيانا يعيد بعض الأبيات بحروفها، كما أعاد قول العراقي:
 فَاعْنَ بِهِ، وَلَا تَخُضْ بالظَّنِّ وَلَا تُقلِّدُ غَيْرَ أَهْلِ الْفَنِّ

- وأحيانا يأخذ شطرا منها ويتمه كما قال العراقي:

وَاكْتُبْ تَنَاءَ اللهِ وَالتَّسْلِيمَا مَعَ الصَّلَاةِ لِلنَّبِي تَعْظِيمَا فَعاده السيوطي بتعديل يسير، فقال:

وَاكْتُبْ ثَنَاءَ اللهِ وَالتَّسْلِيمَا مَعَ الصَّلاةِ وَالرِّضَى تَعْظِيمَا

- وأحيانا يبدل ترتيب مصراعي البيت مع تعديله، كما قال العراقي:

وَعَدَمُ السَّمَاعِ وَالِلِّقَاءِ يَبْدُو بِهِ الْإِرْسَالُ ذُو الْحَفَاءِ فَأصبح عند السيوطي هكذا:

وَيُعْرَفُ الإِرْسَالُ ذُو الْخَفَاءِ يِعَدَمِ السَّمَاعِ وَاللَّقَاءِ وليس المقصود من هذا الحط من قيمة ألفية السيوطي، فهي من أجل ما أُلِف في هذا العلم، كما قال الشيخ محمد آدم: قد زادت قواعد وضوابط، وربما زادت بابا بكامله، فلله دره ما أجمع منظومته، وأغزر فوائدها، فجزاه الله عن خدمة العلم وأهله خير ما جزى محسنا بإحسانه.

#### الجمع بين الألفيتين؛ ألفية العراقي وألفية السيوطي

اخترنا هاتين الألفيتين للجمع بينهما وخصصناهما بهذا العمل لأنهما أجلُ منظومتين في هذا الفن، وعليهما المدار في دراسته وتدريسه، فهما بحق عمدة الطلاب والدارسين، وعليهما أكثر المصنفات والشروح -وإن كان ذلك في ألفية العراقي أظهر منه في ألفية السيوطي - ورغم كثرة المنظومات التي نظم فيها العلماء مقدمة ابن الصلاح، إلا أن مكانتهما لم تتزحزح في النفوس، ولم يُستغن عنهما.

وقد أولع كثير من أهل زماننا ممن يشتغل بهذا العلم بقضية المقارنة بينهما، وأيتهما أكثر فوائد، وأجود سبكا، وأسلس عبارة، وأسهل للحفظ، وأنسب للدرس، فقدم بعضهم

ألفية العراقي لإمامة مؤلفها وكثرة الشروح عليها ولما تقدم ذكره من خصائصها، وقدم آخرون ألفية السيوطي لتأخره عن العراقي وزياداته عليه، وكان منهم فريق ثالث سمت همته لخفظهما ودراستهما معا، فكان مآل كثير منهم أن اختلطتا عليه لتشابههما، ولم يضبط واحدة منهما.

فلأجل جلالة الألفيتين، وما تميزت به كل واحدة عن أختها، وما تفرق فيهما من الفضائل والمحاسن، رأينا أن نجمعهما في نظم واحد يشملهما ويحقق المقصود منهما، مع زوائد وفوائد أحرى مستفادة من غيرهما من المنظومات والشروح، والمقصود تحصيل فضائلهما معا إن شاء الله تعالى.

#### بيان أن الجمع بين الكتب مقصد من مقاصد التصنيف المعتبرة عند العلماء

لم يزل العلماء قديما وحديثا ينكرون أن يتشبع طالب العلم بما لم يؤته، أو يتزيًّا بغير زيه، أو ينسب لنفسه علما أخذه عن غيره، وإن سرقة العلم لمن أشنع الأفعال، وأقبح الخلال، قال أبو عاصم النبيل: أقل حالات المدلس عندي أنه يدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم "الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلاَبِسِ ثَوْبِينٍ زُورٍ"، وقال كيع: لا يحل تدليس الثوب فكيف تدليس الحديث، فإذا كان هذا كلامهم فيمن دلَّس، فكيف فيمن كذب ونسب لنفسه ما ليس له، وإنا نعوذ بالله أن ننسب لأنفسنا شيئا ما رزقناه الله، ولا وهبنا إياه، وإنا لنقول بلسان المعترف بالضعف والتقصير: ليس لنا في هذا الكتاب إلا الجمع والصف والترتيب، وكله من كلام أهل العلم، الذين هم أهل الحل والعقد في هذا العلم الشريف المبارك، وها هو حَبْر هذه الأمة في عصرنا، الإمام محمد بن صالح العثيمين وهو من هو علما وعملا، لما جمع منظومته في قواعد الفقه، قال فيها:

وَهَاكَ مِنْ هَذِي الْقَوَاعِدِ جُمَلًا أَرْجُو بِهَا عَالِ الْجِنَانِ نُزُلًا قَوَاعِدُ مِنْ قَوْلِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَلَيْسَ لِي فِيهَا سِوَى ذَا النَّظْمِ قَوَاعِدٌ مِنْ قَوْلِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَلَيْسَ لِي فِيهَا سِوَى ذَا النَّظْمِ

فإذا كان للشيخ رحمه الله فيها النظم، فليس لنا في هذا العمل سوى الجمع، وبعض التعديل الذي لا بد منه، لإتمام معنى أو إقامة وزنٍ.

والجمع بين المفترق مقصد من المقاصد التي اعتنى بها أهل العلم؛ قال الشيخ بكر أبو زيد: احذر من التأليف الخالي من الإبداع في مقاصد التأليف الثمانية، والذي نهايته "تحبير الكاغد" اه، وقد جمع أحمد بن عبد العزيز المالكي سبعة من هذه الثمانية بقوله:

فِي سَبْعَةٍ حَصَرُوا مَقَاصِدَ العُقَلَا مِنَ التَّصَانِيفِ فَاحْفَظْهَا تَنَلْ أَمَلَا أَبِي سَبْعَةٍ حَصَرُوا مَقَاصِدَ العُقَلَا أَبْدِعْ بَيَانَ تَمَامٍ لِاخْتِصَارِكَ فِي جَمْع وَرَتِّبْ وَأَصْلِحْ يَا أَخِي الْحَلَلَا

- 1. "أَبْدِعْ" أي: اختراع علما لم تسبق إليه، كما اخترع الخليل علم العروض.
- 2. "بَيَانَ "أي: تبيين معاني كتاب بالشرح والتفسير، وهذا من أكثر المقاصد طروقا.
- 3. "تَمَامِ" أي: تكميل كتاب ناقص، كما صنف الحطاب كتابه "متممة الأجرومية"
  - 4. "لِاخْتِصَارِكَ" أي: اختصار كتاب وتمذيبه، وهذا أيضا من أكثر المقاصد سلوكا.
    - 5. "جَمْع" أي: أي جمع المفترق، وهذا له معنيان؟
- الأول: جمع شتات مسألة مفرقة في بطون الكتب، كما هو الحال في كتب "الأشباه والنظائر".
- الثاني: جمع مضامين عدة كتب في كتاب واحد، ككتاب "جامع الأصول" لابن الأثير، وكتاب "النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات" لابن أبي زيد القيرواني.
- 6. "وَرَتِّبْ" أي: أي ترتيب كتاب على غير وضع صاحبه له لتيسير الوصول إلى ما فيه خصوصا إذا كان الأصل فيه صعوبة، ك: "ترتيب ابن بلبان لصحيح ابن حبان".
- 7. "وَأَصْلِحْ يَا أَخِي الْخَلَلَا" أي: تصحيح أخطاء الغير، ولا زال العلماء قديما وحديثا يصوّب بعضهم بعضا، ومن طالع مقدمة "موضح أوهام الجمع والتفريق" للخطيب وقف على أهمية هذا المقصد.

8. والثامن وهو غير مذكور في النظم: "تعيين المبهمات" وإيضاح المشكلات إما في مسألة أو في كتاب معين، وهذا المقصد يمكن إدراجه في بعض المقاصد السابقة.

وهذه المقاصد السبعة أو الثمانية حصرها ابن العربي في مقصدين، فقال: لا ينبغي لحصيف أن يتصدى إلى تصنيف أن يعدل غرضين؛ إما أن يخترع معنى أو يبتدع وصفا ومتنا، وما سوى هذين الوجهين فهو تسويد الورق والتحلي بحلية السرق. اه

والمقصود من هذا أن الجمع بين كتابين أو أكثر، وضم زوائد أحدهما على الآخر مسلك سلكه أهل العلم، وصنفوا بذلك المصنفات الكثيرة في الحديث والفقه والأصول واللغة وغيرها.

#### منهج العمل في هذا الجمع

ذكرنا سابقا أن ابن مرزوق جمع في منظومته "الروضة" بين ألفيتي العراقي وابن ليون، والمعروف عن أهل العلم في مثل هذه التصانيف أنهم إذا جمعوا كتابين أو أكثر، فإنهم يذكرون مضمون هذه الكتب، ويعيدون صياغة ذلك بطريقتهم وأسلوبهم، وذلك لما آتاهم الله من العلم، والتمكن من فنون القول، والمقدرة على النظم إذا كان عملهم شعرا، أما نحن فليس لنا الأهلية للقيام بمثل هذا العمل، فاخترنا طريقة أخرى قائمة على الحفاظ على ألفاظ ألفية العراقي، وإدراج ما زاده السيوطي عليها مع الحفاظ على ألفاظها قدر المستطاع.

ومن جهة أخرى فإن هاتين الألفيتين قد انتشر ذكرهما، وذاع صيتهما، واعتماد العلماء في تقرير مسائل هذا العلم عليهما، وتعلق الطلبة -ونحن منهم- بهما، فلا يمكن صرف وجوه الناس عنهما، واستبدالهما بغيرهما، ولذلك آثرنا أن نجمع بينهما بهذه الطريق التي تحصل المقصود، وتوفر الجهود.

وقد اتبعنا في سبيل ذلك منهجا سرنا عليه نلخصه في النقاط التالية:

1. جعلنا ألفية العراقي هي الأصل لشرفها، وشرف مؤلفها، وإمامته في الدين والعلم، ولما تميزت به عن غيرها، ولم نتعرض لألفاظها بالتغيير أو الاختصار أو الحذف، إلا من جهة الترتيب فقط، وهو أكثر شيء انتقد عليها، فقمنا بتعديل يسير حسب ما رأيناه مناسبا، وقمنا في بعض الحالات النادرة بفك بعض الأبيات كما سيأتي بيانه.

2. استخرجنا زيادات السيوطي على العراقي وأدرجناها ضمن ألفية العراقي، وجعلناها "باللون الأحمر"، وكان العمل في إدراج هذه الزيادات كما يلى:

أ- إذا كانت زيادات السيوطي في أبيات تامة ندرجها في موضعها المناسب من النظم، مثال:

وَأَكْثَرَ الْجَامِعُ فِيهِ إِذْ خَرَجٌ لِمُطْلَقِ الضَّعْفِ، عَنَى: أَبَا الفَرَجْ وَأَكْثَرَ الْجَامِعُ فِيهِ خَدِيثٌ مِنْ صَحِيحٍ مُسْلِمٍ وَمِنْ غَرِيبٍ مَا تَرَاهُ فَاعْلَمِ فِيهِ حَدِيثٌ مِنْ صَحِيحٍ مُسْلِمٍ

ب- وأما إذا لم تكن كذلك، فإننا نجتهد في إتمامه بزيادة ذكرها السيوطي في موضع آخر، أو بغيرها بما يناسب النظم، وجعلنا ذلك بين معكوفين، واخترنا لها "اللون الأخضر"، مثال:

مِنْهُ الصَّحِيحَ وَالضَّعِيفَ، ثُمَّ قَدْ يَغْرُبُ مُطْلَقًا أُوِ اسْنَادًا فَقَدْ وَلَا تَرَى غَرِيبَ مَثْنٍ لَا سَنَدْ [وَقَدْ قَضَوْا بِضَعْفِ جُلِّ مَا انْفَرَدْ] وهذه الزيادة أحذناها وأعدنا صياغتها من قول السيوطى:

وَالْغَالِبُ الضَّعْفُ عَلَى الْغَرِيبِ وَقُسِّمَ الْفَرْدُ إِلَى غَرِيبِ وَقُسِّمَ الْفَرْدُ إِلَى غَرِيبِ وَقُسِّمَ الْفَرْدُ إِلَى غَرِيبِ وَتعذر ت وأما إذا كانت المسألة عند العراقي متداخلة مع غيرها في نفس البيت، وتعذر إدراج زيادات السيوطي ضمنها، فإننا نقوم بفك بيت العراقي، ونتمه بزيادة مناسبة، وندرج في السياق ما زاده السيوطي مع الحفاظ على ألفاظ العراقي.

مثال: لما ذكر العراقي قول من قال بعدم عدالة الصحابة الذين دخلوا في الفتنة، وهو مذهب لبعض من حاد عن السنة، انتقل بعد ذلك إلى ذكر المكثرين من الصحابة في نفس البيت، فقال:

وَهُمْ عُدُولٌ، قِيلَ: لَا مَنْ دَخَلَا فِي فِتْنَةٍ، وَالْمُكْثِرُونَ سِتَّةُ أَنَسٌ، ابْنُ عُمَرَ، الصِّدِّيقَةُ... وقد زاد السيوطي في هذا زيادة هامة، وهي أن النووي نقل إجماع أهل الحق الذين يعتد بحم أن الصحابة كلهم عدول، من سواء لابس الفتنة أو لم يلابسها، قال السيوطي:

وَهُمْ عُدُولٌ كُلُّهُمْ لا يَشْتَبِهُ النَّوَوِي: أَجْمَعَ مَنْ يُعْتَدُّ بِهْ فقمنا بفك بيت العراقي بفصل المسألتين، وأدرجنا زيادة السوطي مع إتمام المعنى، فأصبح هكذا:

وَهُمْ عُدُولٌ، قِيلَ: لَا مَنْ دَخَلَا فِي فِتْنَةٍ، [وَضَعْفُهُ] لَا يَشْتَبِهُ النَّووِي: أَجْمَعَ مَنْ يُعْتَدُّ بِهْ [تَوْثِيقَهُمْ،] وَالْمُكْتِبُونَ سِتَّةُ أَنَسٌ، ابْنُ عُمَرَ، الصِّدِّيقَةُ...

3. ذكرنا زيادات من منظومات أحرى متممة للألفيتين وجعلناها "باللون الأخضر" من غير معكوفين، مثال:

وَجَوَّزَ الوَضْعَ عَلَى التَّرْغِيبِ قَوْمُ ابْنِ كَرَّامٍ، وَفِي التَّرْهِيبِ وَجَوَّزَ الوَضْعَ عَلَى التَّرْهِيبِ وَخَالَفُوا إِجْمَاعَ أَهْلِ الْمِلَّةِ فِي حُرْمَةِ الْكِذْبِ عَلَى ذِي السُّنَّةِ وَخَالَفُوا إِجْمَاعَ أَهْلِ الْمِلَّةِ الْمِلَّةِ الْمَاوِيَةِ وَأَنَّهُ مِنَ الْكَبَائِرِ الَّتِي تُرْدِي بِأَهْلِهَا إِلَى الْهَاوِيَةِ وَنَّهُ مِنَ الْكَبَائِرِ الَّتِي تُرْدِي بِأَهْلِهَا إِلَى الْهَاوِيَةِ وَنَّ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدِ بِكُفْرِهِ بِوَضْعِهِ إِنْ يَقْصِدِ وَجَزَمَ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدِ بِكُفْرِهِ بِوَضْعِهِ إِنْ يَقْصِدِ وَيَحْدِهِ إِنْ يَقْصِدِ

فالبيت الأول للعراقي، والثاني والثالث لمحمد آدم، والرابع للسيوطي، وتبدو وكأنها من نظم واحد.

#### النسخ المعتمدة

لم نعتمد على النسخ الخطية رغم كثرتما وتوفرها؛ لأن هذه المتون قد حدمت كثيرا، وطُبعت مرارا، فلم نر تضييع الوقت في المقارنة بين النسخ وإثبات الفروق بينها، وآثرنا الاعتماد على أفضل الطبعات الموجودة؛

أما ألفية العراقي: فاعتمدنا في ضبطها على طبعتين؛

الأولى: طبعة دار المنهاج، حققها العربي الدائز الفرياطي، وهي طبعة فاخرة مخدومة، وقد أثنى عليها وقدم لها الشيخ عبد الكريم الخضير، ووضع محققها بين يديها مقدمة ضمنها دراسة جامعة لألفية العراقي، وقد استفدنا منها كثيرا.

الثانية: طبعة سفيان الحكمي، وهي طبعة جيدة فاخرة، قدم لها بمقدمة أيضا ضمنها كثيرا من الفوائد، إلا أنه تصرف في النظم، وأثبت في الأصل تصويبات وتعديلات استفادها من الشيخ محمد سالم والشيخ محمد الحسن الشنقيطيين، وهذا المسلك الذي سلكه واحتج له طويلا في المقدمة، فهو وإن كان مقصدا حسنا وجادة مسلوكة لأهل العلم، إلا أن التصرف في الأصل غير سديد، فكان الأولى أن يُثبت النص كما ألّفه صاحبه ويذكر التصويبات في الهامش، خصوصا أنه أخرج الكتاب باسم: "ألفية العراقي أو التبصرة والتذكرة"، وهذه التسمية تقتضي ما ذكرناه، وهو المعروف والمتبع في خدمة كتب التراث، ولو أنه سمى عمله: "تهذيب ألفية العراقي" أو نحو هذا لكان الأمر قريبا.

الأولى: طبعة أحمد شاكر، ولعلها أجود طبعات هذا المتن، وفيها ميَّز زيادات السيوطي على العراقي، بالإضافة إلى ما ضمنها من تعليقات ومباحث نفيسة.

الثانية: طبعة ماهر ياسين الفحل، وهي أيضا طبعة جيدة مضبوطة.

#### ضبط النص

قمنا بشكل النص قدر المستطاع، ويجدر التنبيه على بعض الاصطلاحات المستعملة؛

- ياء النسبة ونحوها إذا كانت مخففة، نثبتها بدون شكل، مثال:

وَالْأَصْلَ يَعْنِي الْبَيْهَقِي وَمَنْ عَزَا وَلَيْتَ إِذْ زَادَ الْخُمَيْدِي مَيَّزَا

- نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها، وهو معروف في لغة العرب وفي القراءات، قرأ به ورش عن نافع، فنرسم الهمزة ألفا ونضبطها بما يناسبها، مثال:

ثُمُّ يَلِيهِ «ثِقَةٌ» أَوْ «ثَبْتُ» <u>اَوْ</u> «مُتْقِنٌ» <u>اَوْ</u> «حُجَّةٌ» <u>اَوْ</u> إِذَا عَزَوْا فتقرأ هكذا: ثِقَةٌ أَوْ ثَبْتُ نَ وْ مُتْقِنُ نَ وْ حُجَّةُ نَ وْ إِذَا...

مَعْرِفَةَ الرَّاوِي بِالَاِحْذِ عَنْهُ وَقِيلَ: كُلُّ مَا أَتَانَا مِنْهُ فَتَمَرُ هَكَذَا: مَعْرِفَةَ الرَّاوِي بِلَحْذِ عَنْهُ...

- ترقيم الأبيات: وضعنا ترقيما عاما لجميع الأبيات، كما وضعنا ترقيما خاصا بالألفيتين حافظنا فيه على

ترقيم أصل كل منهما ليسهل بذلك الرجوع إلى أصله، وأما ما لم يكن منهما فإننا لا نجعل له رقما خاصا، وبيانه في المثال التالي:

العامّ الخاصّ

153. 89. وَأُوْرَدُوا مَا صَحَّ مِنْ أَفْرَادِ أَلْفية العراقي

154. 103. وَصَاحِبُ النُّخْبَةِ: ذَا إِنِ انْفَرَدْ أَلْفِية السيوطي

155. فَإِنَّه عِنْدَ انْفِراَدِ مَنْ رَوَى بيت من قصب السكر

#### العناوين

قمنا بضبط العناوين أيضا، وسرنا على نفس المنهجية التي اتبعناها في المتن مع إبرازها بخط غليظ؟

- العناوين التي وضعها العراقي باللون الأسود، مثال: "مَرَاتِبُ الصَّحِيح"
- العناوين التي وضعها السيوطي باللون الأحمر، مثال: "مَنْ لَمْ يَرْوِ إِلاَّ حَدِيثًا وَاحِدًا"
- العناوين التي زدناها باللون الأخضر بين معكوفين، مثال: "[قَوْلُهُمْ: "عَنْ رَجُلٍ"]" فإذا كانت الزيادة على عناوين العراقي والسوطى فكذلك؛
  - فمثال ما زدناه على عناوين العراقي: "الشَّاذُّ [وَيُقَابِلُهُ الْمَحْفُوطُ]"
  - ومثال ما زدناه على عناوين السيوطي: "خَاتِمَةٌ [تَرْتِيبُ الْأَحَادِيثِ الْوَاهِيَةِ]" التعليق على المتن

#### قمنا بوضع تعليقات مختصرة، وركزنا على:

- تخريج الأحاديث: تخريجا مختصرا؛ فإن كان في الصحيحين أو أحدهما اكتفينا بذلك إلا عند الحاجة، فإن لم يكن فيهما فنخرجه من السنن الأربعة وكتب الصحيح الأخرى وهي صحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان والمستدرك للحاكم، وما عدا ذلك نبينه.
- بيان محل الاستشهاد من هذه الأحاديث: لأن هذه الأحاديث سيقت مثالا لقواعد هذا العلم، مستعينين في ذلك بأئمة هذا الشأن في شروح الألفيتين وغيرها.
- تراجم الأعلام: لم نترجم للأعلام المذكورين في المتن وهم كثيرون جدا تخفيفا لحجم الكتاب.
  - تحرير الألفاظ وضبطها وتوجيه المواضع المشكلة من جهة العربية.
  - شرحنا بعض المفردات التي نعتقد أنها تحتاج إلى مزيد إيضاح وبيان.

هذا، وقد بذلنا قُصارى جهدنا وغاية وسعنا في هذا الجمع، ولم ندخر ممكنا في سبيل تمذيبه وترتيبه وضبطه، ونقول في هذا المقام ما قاله الإمام الشاطبي:

يُنَادَى عَلَيْهِ كَاسِدَ السُّوْقِ أَجْمِلَا بِالإغْضاءِ وَالْحُسْنَى وَإِنْ كَانَ هَلْهَلَا وَالْأُخْرَى اجْتِهادٌ رَامَ صَوْبًا فَأَمْحَلَا مِنَ الْحِلْمِ وَلْيُصْلِحْهُ مَنْ جَادَ مِقْوَلَا

أَخِي أَيُّهَا الْمُحْتَازُ نَظْمِي بِبَابِهِ وَطُنَّ بِهِ خَيْرًا وَسَامِحْ نَسِيحَهُ وَسَلِّمْ لِإِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ إِصَابَةٌ وَسَلِّمْ لِإِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ إِصَابَةٌ وَإِنْ كَانَ خَرْقُ فَادَّرِكُهُ بِفَضْلَةٍ

والله سبحانه وتعالى نسأل أن ينفع به كما نفع بأصوله ونسأله سبحانه أن يجعلنا ممن إذا أُعطي شكر وإذا أذنب استغفر وإذا أبتلي صبر

فإن هؤلاء الثلاثة عنوان السعادة

وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين

الجحلس العلمي لمكتب الأثر



# مِن عِلِي الناب الدين

الجمع بين الألفيتين (ألفية العراقي وألفية السيوطي في علم الحديث)

# بِنْسِمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

- اً. 2. (\*)مِنْ بَعْدِ جَمْدِ اللهِ ذِي الْآلَاءِ $(^{1})$  عَلَى امْتِنَانٍ جَلَّ عَنْ إِحْصَاءِ .1
- 2. 3. ثُمَّ صَلَاةٍ وَسَلَامٍ دَائِمٍ عَلَى نَبِيِّ الْحَيْرِ ذِي الْمَرَاحِمِ
- 4. فَهَذِهِ الْمَقَاصِدُ الْمُهِمَّةُ تُوضِحُ مِنْ عِلْمِ الْحَدِيثِ رَسْمَة (<sup>2)</sup>
  - 4. 5. نَظَمْتُهَا تَبْصِرَةً لِلْمُبتَدِي تَذْكِرَةً لِلْمُنْتَهِي وَالْمُسْنِدِ
  - 5. 6. كَخَصْتُ فِيهَا ابْنَ الصَّلَاحِ أَجْمَعَهْ (3) وَزِدْتُهَا عِلْمًا تَرَاهُ مَوْضِعَهْ
  - 6. 7. فَحَيْثُ جَاءَ الْفِعْلُ وَالضَّمِيرُ لِوَاحِدٍ وَمَنْ لَهُ مَسْتُورُ
- 7. 8. كَ«قَالَ» أَوْ أَطْلَقْتُ لَفْظَ«الشَّيْخ» مَا أُرِيدُ إِلَّا ابْنَ الصَّلَاحِ مُبْهِ مَا<sup>(4)</sup>

(\*) قال العراقي في مطلع ألفيته:

1. يَقُولُ رَاجِي رَبِّهِ الْمُقْتَدِرِ عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ الْحُسَيْنِ الْأَتْرِي

وحذفنا هذا البيت من الأصل لأنه قد ضم كلام غير العراقي.

"والْأَثَرِيّ" نسبة إلى "الأَثَر"، وهو بَقِيَّةُ الشيءِ، والجمع: آثارٌ وأُثورٌ. (القاموس المحيط 341/1)

- (1) "الْآلَاءِ" النعم، وفي مفردها سبع لغات؛ بفتح الهمزة مع التنوين وعدمه: "أَلَى" و"أَلَى" وبكسرها مع التنوين وعدمه: و"إِلَى"، و"أَلَيُّ" و"إلَيُّ" و"أَلُوُّ" (تَفذيب اللغة51/97)، فتح الباقي89/1، تاج العروس97/37).
- (2) "رَسْمُهُ" الرَسْمُ: الأَثْرُ أو بَقِيَتُه، قال العراقي: عبر بالرسم هنا إشارة إلى دروس كثير من هذا العلم، وإنه بقيت منه آثار يهتدى بما، ويبنى عليها. (القاموس المحيط341/1، شرح التبصرة والتذكرة99/1).
- (3) "ابْنَ الصَّلَاحِ أَجْمَعَهْ" أي كتاب ابن الصلاح، على حد قوله تعالى: "وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا"، قال العراقي: والمراد مسائله وأقسامه دون كثير من أمثلته وتعاليله ونسبة أقوال لقائليها وما تكرر فيه.

وقوله: "أَجْمَعَهْ" توكيد، والتأكيد بـ "أَجْمَع" غير مسبوق بـ"كلّ" سائغ جائز، وهو واقع في القرآن وغيره، ومنه قوله تعالى: "وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ"، قال ابن مالك:

وَدُونَ "كُلِّ" قَدْ يَجِيءُ "أَجْمَعُ" ﴿ جَمْعَاءُ"، "أَجْمَعُونَ"، ثُمَّ "جُمَعُ"

(4) "مُبْهِلَمَا" بفتح الهاء، حال من المفعول، وهو ابن الصلاح، وبكسرها حال من فاعل "أُرِيدُ" وهو الناظم. (فتح المغيث 25/1)

8. وَإِنْ يَكُنْ لِاثْنَيْنِ نَحْوُ «الْتَزَمَا»

9. 10. وَاللهَ أَرْجُو فِي أُمُورِي كُلِّهَا

فَمُسْلِمٌ مَعَ الْبُحَارِيِّ هُمَا

مُعْتَصِمًا (1) فِي صَعْبِهَا وَسَهْلِهَا

[مَبَادِئُ فِي عِلْمِ الْحَدِيثِ] يُدْرَى هِمَا أَحْوَالُ مَثْنِ وَسَنَدْ عِلْمُ الْحَديثِ ذُو قَوَانِينَ تُحَدْ **.6** .10 أَنْ يُعرَفَ الْمَقْبُولُ وَالْمَرْدُودُ 11. 7. فَذَانِكَ الْمَوْضُوعُ، وَالْمَقْصُودُ [وَإِنَّهُو لَأَشْرَفُ] الْعُلُومِ بَعْدَ كِتَابِ الصَّمَدِ الْقَيُّومِ .12 عَلَيْهِمَا قَدْ أُطْلِقَ الْوَحْيَانِ فَسُنَّةُ الرَّسولِ وَحْيٌ ثَانِ .13 فَافْتَقَرَ الرَّاوِي إِلَى الدِّرَايَهْ وَإِنَّكَ طَرِيقُهَا الرِّوَايَهُ .14 [لِخِدْمَةِ] الدِّينِ وَنُصْحِ الْأُمَّة [قَدِ انْتَقَى أُصُولَهُ] الْأَئِمَّهُ .15 وَلَبْس إِفْكِ الْمُحْدَثِينَ بِالسُّنَن لَا سِيَّمَا بَعْدَ تَظَاهُرِ الْفِتَنِ .16 وَزَادَ مَنْ جَا بَعْدَهُمْ عَلَيْهَا بِحَسَبِ احْتِيَاجِهِمْ إِلَيْهَا .17 حَيْثُ عَلَيْهَا الْكُلُّ مِنْهُمُ اصْطَلَحْ(3) وَلَقَّبُوا ذَاكَ بِعِلْمِ الْمُصْطَلَحْ .18 فَرْضُ كِفَايَةٍ لِغَيْرِهِ عِ بَدَا] [وَوَاجِبٌ عَيْنًا عَلَى مَنْ قَصَدَا .19

إِنَّ مَبَادِي كُلِّ عِلْمٍ عَشَرَهُ الخُدُّ، وَالْمَوْضُوعُ، ثُمَّ الثَّمَرَهُ وَفَضْلُهُ، وَنِسْبَةٌ، وَالْوَاضِعْ وَالِاسْمُ، الِاسْتِمْدَادُ، حُكْمُ الشَّارِعْ مَسَائِلٌ، والبَعْضُ بِالبَعْضِ اكْتَفَى وَمَنْ دَرَى الجَمِيعَ حَازَ الشَّرَفَا مَسَائِلٌ، والبَعْضُ بِالبَعْضِ اكْتَفَى وَمَنْ دَرَى الجَمِيعَ حَازَ الشَّرَفَا مَسَائِلٌ، والبَعْضُ بِالبَعْضِ اكْتَفَى وَمَنْ دَرَى الجَمِيعَ حَازَ الشَّرَفَا مَا مَا مُنْ مَا مِنْ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللل

<sup>(1) &</sup>quot;مُعْتَصَرِمًا" بفتح الصاد، تمييز للنسبة أي: أرجوه من جهة الاعتصام به، بمعنى الحفظ والوقاية، وبكسرها أي: ممتنعا، على أنه حال من الفاعل أي الناظم، أي: أؤمل الله في حالة كوني معتصِما به. (فتح المغيث 25/1) (2) مبادئ العلوم عشرة، مجموعة في قول الناظم وتنسب لأبي العرفان، محمد بن على الصبان، (ت1206هـ):

<sup>(3)</sup> الأبيات لحافظ بن أحمد بن علي الحكمي، اللؤلؤ المكنون في أحوال الأسانيد والمتون.

#### [تَعَارِيف]

20. 8. وَالسَّنَدُ الْإِخْبَارُ عَنْ طَرِيقِ مَثْنٍ، كَالإسْنَادِ لَدَى فَرِيقِ
21. 9. وَالْمَثْنُ مَا انْتَهَى إِلَيْهِ السَّنَدُ مِنَ الْكَلَامِ، وَالْحَدِيثَ قَيَّدُوا
22. 10. بِمَا أُضِيفَ لِلنَّبِيِّ قَوْلًا اَوْ فِعْلًا وَتَقْرِيرًا وَخُوهَا حَكَوْا
22. 11. وقِيلَ: لَا يَخْتَصُّ بِالْمَرْفُوعِ بَلْ جَاءَ لِلْمَوْقُوفِ وَالْمَقْطُوعِ
23. 11. وقِيلَ: لَا يَخْتَصُّ بِالْمَرْفُوعِ بَلْ جَاءَ لِلْمَوْقُوفِ وَالْمَقْطُوعِ
24. 24. فَهْوَ عَلَى هَذَا مُرَادِفُ الْحَبَرْ وَشَهَّرُوا رِدْفَ الْحَدِيثِ وَالْأَثَرُ (1)

### [أَوَّلُ كُتُبِ الْحَدِيثِ]

25. 41. أَوَّلُ جَامِعِ الْحَدِيثِ وَالْأَثَرْ اِبْنُ شِهَابٍ آمِرًا لَهُ عُمَرْ رَوْ اقْتِرَابِ 6. وَأَوَّلُ الْحَامِعِ لِلْأَبْوَابِ جَمَاعَةٌ فِي الْعَصْرِ ذُو اقْتِرَابِ 26 وَأَوَّلُ الْمُبَارَكِ 6. كَابْنِ جُرِيْجٍ وَهُشَيْمٍ مَالِكِ وَمَعْمَرٍ وَوَلَدِ الْمُبَارَكِ 6. كَابْنِ جُرِيْجٍ وَهُشَيْمٍ مَالِكِ وَمَعْمَرٍ وَوَلَدِ الْمُبَارَكِ 6. كَابْنِ جُرِيْجٍ وَهُشَيْمٍ مَالِكِ عَلَى الصَّحِيحِ فَقَطِ الْبُخَارِي 28 فَقَطِ الْبُخَارِي أَقْسَامُ الْحَدِيثِ فَقَطِ الْبُخَارِي أَقْسَامُ الْحَدِيثِ

29. 11. وَأَهْلُ هَذَا الشَّأْنِ قَسَّمُوا السُّنَنْ إِلَى صَحِيحٍ وَضَعِيفٍ وَحَسَنْ .29 .30 .12 فَالْأَوَّلُ الْمُتَّصِلُ الْإِسْنَادِ بِنَقْلِ عَدْلٍ ضَابِطِ الْفُوَّادِ (2) .30 .31 .31 عَنْ مِثْلِهِ، مِنْ غَيْرِ مَا شُذُوذِ وَعِلَّةٍ قَادِحَةٍ فَتُوذِي

(1) الشطر الثاني في بعض النسخ: "وَشَهَّرُوا شُمُولَ هَذَيْنِ الْأَثَرْ"، وقوله: "هَذَيْنِ" أي المرفوع والموقوف. (2) "ضَابِطِ الْفُؤَادِ" التقييد بهذا يخل بضبط الكتاب، وفي الحد نقص آخر، وهو أنه يدخل فيه الحسن لذاته من جهة عدم تقييد الضبط بالتمام، فلو قال:

فَأُوّلُ الْأَنْوَاعِ مَا قَدِ اتَّصَلُ إِسْنَادُهُ بِنَقْلِ عَدْلٍ قَدْ كَمُلُ فِي ضَبْطِهِ عَنْ مِثْلِهِ قَدْ نَقَلَا وَلَا مُعَلَّلًا فَلَا مُعَلَّلًا

لَشمل ضبط الحفظ والكتاب، ومنع من دخول الحسن بتقييد الضبط بالكمال. (النكت الوفية 80/1)

روايَةَ اتْنَيْنِ فَصَاعِدًا غَلَطَ 32. 19. وَلَيْسَ شَرْطًا عَدَدٌ، وَمَنْ شَرَطْ فِي ظَاهِرٍ لَا الْقَطْعَ، وَالْمُعْتَمَدُ 33. 14. وَبِالصَّحِيحِ وَالضَّعِيفِ قَصَدُوا بِأَنَّهُ أَصَحُّ مُطْلَقًا، وَقَدْ .34 إِمْسَاكُنَا عَنْ خُكْمِنَا عَلَى سَنَدُ عَنْ نَافِع، بِمَا رَوَاهُ النَّاسِكُ 35. 16. خَاضَ بهِ قَوْمٌ، فَقِيلَ: مَالِكُ الشَّافِعِي(1)، قُلْتُ: وعَنْهُ أَحْمَدُ 36. 17. مَوْلَاهُ، وَاخْتَرْ حَيْثُ عَنْهُ يُسْنِدُ 37. 18. وَجَزَمَ ابْنُ حَنْبَلِ بِالزُّهْرِي عَنْ سَالِمِ، أَيْ عَنْ أَبِيهِ الْبَرِّ هُوَ ابْنُ عَباسٍ، وَهَذَا عَنْ عُمَرْ 38. 24. أَوْ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ حَبْرِ الْبَشَرْ عَنْ مُرَّةٍ، عَنِ ابْنِ قَيْسٍ كَرَّهْ .39 وَشُعْبَةٌ، عَنْ عَمْرِو ابْن مُرَّة إِلَى سَعِيدٍ، عَنْ شُيُوخ سَادَهْ .40 أَوْ مَا رَوَى شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَهُ [عائِشَةٍ، وَفَضْلُهَا عَالٍ زُكِنْ] 41. 29. وَوَلَدُ القَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ 42. 19. وَقِيلَ: زَيْنُ الْعَابِدِينَ، عَنْ أَبِهْ (2) عَنْ جَدِّهِ، وَابْنُ شِهَابِ عَنْهُ بِهْ .43 أَوْ فَابْنُ سِيرِيْنَ، عَنِ السَّلْمَايِي عَنْهُ، أُو الْأَعْمَشُ، عَنْ ذِي الشَّانِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَلَمْ مَنْ عَمَّمَهُ 44. 21. النَّخَعِي، عَنِ ابْنِ قَيْسِ عَلْقَمَهْ بِصَاحِبِ أَوْ بَلَدٍ ذَكَرْتَهُ] 45. [وَيَحْسُنُ التَّعْمِيمُ إِنْ قَيَّدتَّهُ إِبْنُ أَبِي خَالِدِ، عَنْ قَيْسِ نَمَا 46. 31. فَأَرْفَعُ الْإِسْنادِ لِلصِّدِّيقِ مَا عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ جَدِّهِ 47. 32. وَعُمَرِ (3): فَابْنَ شِهابٍ بَدِّهِ

(1)"الشَّافِعي" بالإسكان، للوزن أو لنية الوقف، وهو كثير في النظم نكتفي بالتنبيه عليه هاهنا.

<sup>(2) &</sup>quot;عَنْ أَبِهْ" بإعرابه بالكسرة الظاهرة على آخره على لغة النقص، على حد قول الراجز -وينسب لرؤبة-(شرح ابن عقيل50/1):

بِأَبِهِ اقْتَدَى عَدِيُّ فِي الْكَرَمْ وَمَنْ يُشَابِهُ أَبَهُ فَمَا ظَلَمَ ( (3) "وَعُمَرٍ" بالجر عطفا على الصديق، أي: ولعمر رضي الله عنه...

آبَائِهِ، إِنْ عَنْهُ رَاوٍ مَا وَهَنْ عَنْ سَعِيدٍ، اَوْ أَبُو الزِّنَادِ حَيْثُ عَنْ أَيُوبُ، عَنْ هُحَمَّدٍ لَهُ مَمَى أَيُوبُ، عَنْ هُحَمَّدٍ لَهُ مَمَى عَنْ جَابِرٍ، وَلِلْمَدِينَةِ: خُذَا الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةِ الْكَمَنْ أَبِي هُرَيرَةِ أَبِي هُرَيرَةٍ أَبِي هُرَيرَةٍ أَبِي هُرَيرَةٍ عَنْ أَبِي هُرَيرَةٍ أَبِي هُرَيرَةٍ عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي عَنْ الْمِيمَنْ عَنْ أَبِي عَنْ الْمَتْحُ لِلْمُعَنْ إِنْقَانَا عَنِ الصِّحَابِ فَائِقٌ إِنْقَانَا عَنْ الْمِيمَانِ فَائِقٌ إِنْقَانَا عَنِ الصِّحَابِ فَائِقٌ إِنْقَانَا

48. 33. وَأَهْلِ بَيْتِ الْمُصْطَفَى: جَعْفَرُ عَنْ

49. 34. وَلأَبِي هُرَيْرةَ: الزُّهْرِيُّ، عَنْ

.50 عَنْ أَعْرَج، وَقِيلَ: حَمَّادٌ بِمَا

51. 36. لِمَكَّةٍ: سُفْيانُ، عَنْ عَمْرِو، وَذَا

52. 37. ابْنَ أَبِي حَكِيمٍ، عَنْ عَبِيدَةِ

53. 38. وَمَا رَوَى مَعْمَرُ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ

54. 39. لِلشَّامِ: الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ حَسَّانَا

# أَصَحُّ كُتُبِ الْحَدِيثِ

مُحُمَّدُ وَخُصَّ بِالتَّرْجِيحِ أَبِي عَلِيٍّ فَضَّلُوا ذَا لَوْ نَفَعْ تَرْتِيبَهُ وَصُنْعَهُ قَدْ أَحْكَمَا (1) بَعْدَ كِتَابِ اللهِ مِنْ تَحْتِ السَّمَا لِأَنَّهُ قَبْلَهُمَا قَدْ جُعِلَا(2) عِنْدَ ابْنِ الْاحْرَمْ(3) مِنْهُ قَدْ فَاتَهُمَا 55. 22. أُوَّلُ مَنْ صَنَّفَ فِي الصَّحِيحِ 56. 23. وَمُسْلِمٌ بَعْدُ، وَبَعْضُ الْغَرْبِ مَعْ

.57 فَمَنْ يُفَضِّلْ مُسْلِمًا فَإِثَّا

58. وَقَوْلُ شَافِعِيِّنَا: أَصَحُّ مَا

59. مُوَطَّأُ لِمَالِكِ. قَدْ أُوِّلا

.60 وَلَمْ يَعُمَّاهُ، وَلَكِنْ قَلَّمَا

(1)وما أحسن قول من قال:

تَشَاجَرَ قَوْمٌ فِي الْبُحَارِيِّ وَمُسْلِمٍ لَدَيَّ وَقَالُوا: أَيُّ ذَيْنِ تُقَدِّمُ فَقُلْت: لَقَدْ فَاقَ الْبُحَارِيُّ صِحَّةً كَمَا فَاقَ فِي حُسْنِ الصِّنَاعَةِ مُسْلِمُ

(2) البيتان لمحمد بن أحمد، ابن مرزوق الحفيد، روضة الإعلام بعلم أنواع الحديث السام، (مخطوط)

(3)"الَاخْرُمْ" بنقل حركة الهمزة-الفتح- إلى اللام، وهو كثير في المتن نكتفي بالتنبيه عليه هاهنا.

"الَاحْرَمْ مِنْهُ" بالإدغام الكبير، وليس هو من الضرورة الجائزة في ضرورة الشعر خاصة كما زعم بعضهم، بل هو سائغ في سعة الكلام، وقد قُرئ به في القرآن الكريم. قال الشاطبي :

وَدُونَكَ الإدْغَامَ الْكَبِيرَ وَقُطْبُهُ أَبُو عَمْرِو الْبَصْرِيُّ فِيهِ تَحَفَّلًا

| أَخْذًا مِنَ الْحَاكِمِ أَيْ فِي الْمَدْخَلِ | .61 أَعَلَى الصَّحِيحِ فَاحْمِلِ                |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| لَمْ يَفْتِ الْخَمسَةَ إِلَّا النَّزْرُ      | .62 وَرُدَّ، لَكِنْ قَالَ يَعُيِي البَرُّ       |
| أَحْفَظُ مِنْهُ عُشْرَ أَلْفِ أَلْفِ         | .63 26. وَفِيهِ مَا فِيهِ لِقَوْلِ الجُعْفِي    |
| لَهَا وَمَوْقُوفٍ، وَفِي الْبُحَارِي         | 64. 27. وَعَلَّهُ أَرَادَ بِالتَّكْرَارِ        |
| فَوْقَ ثَلَاثَةٍ أُلُوفًا ذَكَرُوا           | 65. 28. أَرْبَعَةُ الْآلافِ، وَالْمُكَرَّرُ     |
| أَلْفَاذِ وَالرُّبْعُ بِلا تَكْرِيرِ         | 66. 53. [وَفِيهِ بُعْدُ، وَهْوَ] بِالتَّحْرِيرِ |
| [وَلَيْسَ ذَا أَيْضًا بِعَدِّ شَافِ]         | 67. 54. وَمُسْلِمٌ أَرْبَعَةُ الْآلَافِ         |

#### الصَّحِيحُ الزَّائِدُ عَلَى الصَّحِيحَيْنِ

68. وَحُذْ زِيَادَةَ الصَّحِيحِ إِذْ تُنَصُّ صِحَّتُهُ، أَوْ مِنْ مُصَنِّفٍ يُخَصُّ 69. وَحُذْ زِيَادَةَ الصَّحِيحِ إِذْ تُنَصُّ وَابنِ خُرَيْمَةَ وَكَالْمُسْتَدْرَكِ 30. وَابنِ خُرَيْمَةَ وَكَالْمُسْتَدْرَكِ 30. وَابنِ خُرَيْمَةَ وَكَالْمُسْتَدْرَكِ 31. مَل النَّوْرِ فِي النَّوْرُ وَمَوْضُوعَ يُرَدُ وَمَوْضُوعٌ يُرَدُ وَمَوْضُوعٌ يُرَدُ وَمَوْضُوعٌ يُرَدُ وَيَّ فِيهِ مَنَاكِرُ وَمَوْضُوعٌ يُرَدُ وَيَّ يَرِدُ وَيَّ يَرُدُ وَمَوْضُوعٌ يُرَدُ وَيِهِ مَنَاكِرُ وَمَوْضُوعٌ يُرَدُ وَيَّ يَرِدُ وَيَّ يَرِدُ وَيَّ يَرِدُ وَيَّ يَرِدُ وَيَّ يَرُدُ وَمَوْضُوعٌ يُرَدُ وَيَّ يَرِدُ وَمَوْضُوعٌ يُرَدُ وَيَّ يَرِدُ وَيَّ يَرِدُ وَيَّ يَرِدُ وَمَوْضُوعٌ يُرَدُ وَيَّ يَرِدُ وَيَّ يَرِدُ وَيَّ يَرِدُ وَيَّ يَرَدُ وَيَّ يَرِدُ وَيَّ يَرِدُ وَيَّ يَرِدُ وَيَّ يَرِدُ وَيَّ وَيَدُ وَيَّ يَرِدُ وَيَّ يَرِدُ وَيَّ يَرِدُ وَيَّ وَرَدُ وَيَ فَيْ مِنْ كَنَا إِلَا سَرَاكُمُ وَمَوْضُوعٌ يُرَدُ وَيَ فِيهِ مَنَاكِرُ وَمَوْضُوعٌ يُرَدُ وَيَ يَرِدُ وَيَ يَرِدُ وَيَ يَرِدُ وَيَ يَرِدُ وَيَ فَيْ فَرَدُ وَيَّ يَاكِمُ الشَّرْطَ بَغَى، لَكِنْ وَرَدُ فِيهِ مَنَاكِرُ وَمَوْضُوعٌ يُرَدُ وَيَ يَرِدُ وَيَ يَاكِمُ الشَّرْطَ بَغَى، لَكِنْ وَرَدُ فِيهِ مَنَاكِرُ وَمَوْضُوعٌ يُرَدُ وَيَعُومُ وَيَ لِيَعْ مَنَاكِرُ وَمَوْضُوعٌ يُرَدُ وَيَعِلَا إِلَيْ يَعِلَى السَّرْطَ بَغَى، لَكِنْ وَرَدُ فِيهِ مَنَاكِرُ وَمَوْضُوعٌ يُرَدُ

(1) "يُحْكُمْ بِمَا" بالإدغام الكبير، كقوله تعالى: "بِأَعْلَمْ بِالشَّاكِرِينَ" في قراءة أبي عمرو البصري، على أن بعضهم قال بأنه مجزوم به: "أَنْ" على ما ذهب إليه بعض الكوفيين من جواز النصب بما، وأنشدوا بعض الأشعار كقوله:

أُحاذِرُ أَنْ تَعْلَمْ كِما فَتَرُدَّهَا فَتَرْدُها ثِقْلا عليَّ كما هِيَا

وهذا ضعيف، وحمل الكلام على الفصيح الذي نزل به القرآن أولى من حمله على الشاذ وإن ثبت.

قال ابن مالك: ينصب [المضارع] بأنْ...ولا يجزم بما خلافا لبعض الكوفيين، ولا حجة في [البيت المذكور ونحوه]، لجواز كونه سكون وقف للضرورة، لا سكون إعراب.

وقال ابن هشام: فيه نظر؛ لأن عطف المنصوب عليه يدل على أنه مسكن للضرورة لا مجزوم. (شرح تسهيل الفوائد13/4،مغنى اللبيب ص:45)

### الْمُسْتَخْرَجَاتُ

[تُرْوِى أَحَادِيثُ الكِتَابِ] حَيْثُ عَنْ جُعْتَمِعًا فِي شَيْخِهِ فَصَاعِدَا عَوَانَةٍ وَخُوهِ، وَاجْتَنِبِ عَوَانَةٍ وَخُوهِ، وَاجْتَنِبِ الْذُ خَالَفَتْ لَفْظًا وَمَعْنَى رُبَّكَا وَلَيْتَ إِذْ زَادَ الْحُمَيْدِي مَيَّزَا وَلَيْتَ إِذْ زَادَ الْحُمَيْدِي مَيَّزَا فَهُوَ مَعَ الْعُلُوِّ مِنْ فَائِدَتِهُ فَهُوَ مَعَ الْعُلُوِّ مِنْ فَائِدَتِهُ أَهُمِمَ أَوْ أَهْمِلَ أَوْ سَمَاعِ ذِي أَعِلَ فَي الصَّحِيح مِنْهُ سَلِمَا أَعْلَى مِنْهُ سَلِمَا أَعْلَى مِنْهُ سَلِمَا أَعْلَى الصَّحِيح مِنْهُ سَلِمَا أَعْلِى الصَّحِيح مِنْهُ سَلِمَا أَعْلَى الصَّحِيح مِنْهُ سَلِمَا أَعْلَى الصَّحِيح مِنْهُ سَلِمَا أَعْلِى الصَّحِيح مِنْهُ سَلِمَا أَعْلَى الْعَلَى الْعِلْمِ الْعَلَى الْعُلِيْلِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعِلَى الْعَلَى الْ

74. 66. [وَاسْتَحْرَجُوا عَلَى التَّصَانِيفِ بِأَنْ]
 75. 67. لَا مِنْ طَرِيقِ مَنْ إِلَيْهِ [عُمِدَا]
 75. 61. وَاسْتَحْرَجُوا عَلَى الصَّحِيح كَأَبِي

77. 34. عَزْوَكَ أَلْفَاظَ الْمُتُونِ هَمُمَا

78. 36. وَالْأَصْلَ يَعْنِي الْبَيْهَقِي وَمَنْ عَزَا

79. 35. وَمَا تَزِيدُ فَاحْكُمَنْ بِصِحَّتِهْ 80. 71. [وَكَثْرَةُ] الطُّرْقِ [وَتَبْيينُ] الَّذِي

81. 72. تَدْلِيسِ اَوْ مُخْتَلِطٍ، وَكُلُّ مَا

# مَرَاتِبُ الصَّحِيحِ

يُّهُمَا ثُمُّ الْبُحَارِيِّ (1)، فَمُسْلِمٍ، فَمَا عُفِي عُفِي فَمُسْلِمٍ، فَمَسْلِمٍ، فَمَسْلِمٍ، فَشَرْطَ (2) عَيْرٍ يَكْفِي عُفِي سُنَادِ لَدَيْهِمَا بِالْجَمْعِ وَالْإِفْرَادِ مَا يَجْعَلُهُ مُسَاوِيًا أَوْ قُدِّمَا مَا يَجْعَلُهُ مُسَاوِيًا أَوْ قُدِّمَا فِي عَصْرِنَا، وَقَالَ يَحْيَى: مُمْكِنُ فَي عَصْرِنَا، وَقَالَ يَحْيَى: مُمْكِنُ

.82. 37. وَأَرْفَعُ الصَّحِيحِ مَرْويُّهُمَا
.83. 38. شَرْطَهُمَا حَوَى، فَشَرْطَ الْجُعْفِي
.84. 52. وَشَرْطُ ذَيْن: كَوْنُ ذَا الْإِسْنَادِ

.85 51. وَرُبَّكَا يَعْرِضُ لِلْمَفُوقِ مَا

.86 وَعِنْدَهُ التَّصْحِيحُ لَيْسَ يُمْكِنُ

(1) "ثُمُّ الْبُحَارِيِّ" بالخفض عطفا على الضمير في "مَرْويُهُمَا"، وعطف عليه دون إعادة الخافض على خلاف مذهب الجمهور من البصريين، والصحيح جوازه كما ذهب إلى ذلك أهل الكوفة، واختاره ابن مالك، لوقوعه في كتاب الله كما في قوله تعالى: "وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ" في قراءة حمزة، وجاء في الشعر بكثرة؛ قال الشاعر (أوضح المسالك 354/3، المقاصد الشافية 155/5):

فَالْيَوْمَ قَرَّبْتَ تَهْجُونَا وَتَمْدَخُنَا فَادْهَبْ فَمَا بِكَ والأَيَّامِ مِنْ عَجَبِ (2) "فَشَرْطَ"فِي الموضعين بالنصب، والتقدير: فما حوى شرطَ. (فتح المغيث63/1،فتح الباقي123/1)

# حُكْمُ الصَّحِيحَيْنِ والتَّعْلِيق

كَذَا لَهُ، وَقِيلَ: ظُنَّا، وَلَدَى 87. 40. وَاقْطَعْ بِصِحَّةٍ لِمَا قَدْ أَسْنَدَا وَفِي الصَّحِيح بَعْضُ شَيءٍ قَدْ رُوِي 88. 41. مُحَقِّقِيهِمْ قَدْ عَزَاهُ النَّووِي .89 فَضَعَّقًا $^{(1)}$ ، وَهَٰمَا بِلَا سَنَدْ أَشْيَا، فَإِنْ يَجْزِمْ فَصَحِّحْ، أَوْ وَرَدْ بِصِحَّةِ الْأَصْلِ لَهُ كَ«يُذْكَرُ» 90. 43. مُمُرَّضًا فَلا، وَلَكِنْ يُشْعِرُ مَعْ صِيغَةِ الْجَزْمِ فَتَعْلِيقًا عُرِفْ 91. 44. وَإِنْ يَكُنْ أُوَّلُ الْإِسْنَادِ خُذِفْ لِشَيْخِهِ عَزَا بـ«قالَ» فَكَذِي .92 45. وَلَوْ إِلَى آخِرِهِ، أَمَّا الَّذِي لَا تَصْغَ (2) لِإِبْن حَزْمِ الْمُحَالِفِ 93. 46. عَنْعَنَةٍ، كَا خَبَرِ الْمَعَازِفِ الْحَالِ فَتَارَةً وَصْلُ وَأُخْرَى سَاقِطُ 94. 158. وَمَا هَا (3) لَدَى سِوَاهُ ضَابِطُ

### نَقْلُ الْحَدِيثِ مِنَ الكُتُبِ الْمُعْتَمَدَةِ

95. 47. وَأَخْذُ مَثْنِ مِنْ كِتَابٍ لِعَمَلْ أَوِ احْتِجَاجٍ حَيْثُ سَاغَ قَدْ جَعَلْ 95. 48. عَرْضًا لَهُ عَلَى أُصُولٍ يُشْتَرَطْ وَقَالَ يَعْيَى النَّووِي: أَصْلِ فَقَطْ

(1) "مُضَعَّفًا" بالنصب على حالية، وبالرفع صفة ل: "بَعْضُ". (فتح الباقي 131/1)

(ح1) "لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُونَ الحِرَ وَالحَرِيرَ وَالخَمْرَ وَالمَعَازِفَ..." الحديث، رواه البحاري (106/7 رقم: 5590 قال: قَالَ هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ: حَدَّنَنَا صَدَقَةُ بْنُ حَالِدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّمْنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ حَابِرٍ، حَدَّثَنَا عَطِيَّةُ بْنُ وَعَالِدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّمْنِ بْنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ حَالِدٍ، حَدَّثَنِي أَبُو عَامِرٍ أَوْ أَبُو مَالِكِ الأَشْعَرِيُّ، وَاللَّهِ مَا كَذَبَنِي، وَاللَّهِ مَا كَذَبَنِي، وَاللَّهِ مَا كَذَبَنِي، سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَيَكُونَنَّ...".

قال ابن حزم(المحلى 565/7): هذا منقطع لم يتصل ما بين البخاري وصدقة بن خالد.اه وعلى ما ذكره ابن الصلاح يُحمل على الاتصال؛ لأن له حكم العنعنة، ولقاء البخاري بشيخه معروف، وهو بعيد عن التدليس.

<sup>(2) &</sup>quot;تَصْغَ" بفتح التاء والغين، من "صغى" بمعنى مَالَ، كقوله تعالى: "وَلِتَصْغَى إلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ" أي: لا تَمِل لقوله. وفي بعض النسخ: "تُصْغ" بضم التاء وكسر الغين، من الإصغاء، أي لا تسمع كلامه.

<sup>(3) &</sup>quot;وَمَا لَهَا"؛ "مَا" نافية "لَهَا" أي له: "قال"

جَزْم سِوَى مَرْوِيِّهِ إِجْمَاعُ<sup>(1)</sup> [وَعَكْسَ ذَاكَ غَيْرُهُ قَدْ نَقَلَهْ وصَاحِبُ الْبَحْرِ الْمُحِيطِ فَصَّلَهُ] .98 القِسْمُ الثَّانِي: الْحَسَنُ اِشْتَهَرَتْ رِجَالُهُ بِذَاكَ حَدُّ 99. 50. وَالْحُسَنُ الْمَعْرُوفُ مَخْرَجًا وَقَدْ مِنَ الشُّذُوذِ مَعَ رَاوِ مَا اتُّحِمْ 100. 51. حَمْدٌ، وَقَالَ التّرمِذِيُّ: مَا سَلِمْ قُلْتُ: وَقَدْ حَسَّنَ بَعْضَ مَا انفَرَدْ 101. 52. بِكَذِب، وَلَمْ يَكُنْ فَرْدًا وَرَدْ فِيهِ، وَمَا بِكُلِّ ذَا حَدُّ حَصَلْ .53 قِيل: مَا ضَعْفٌ قَرِيبٌ مُحْتَمَلْ 103. 54. وَقَالَ: بَانَ لِي بِإِمْعَانِي النَّظَرُ<sup>(2)</sup> أنَّ لَهُ قِسْمَيْنِ، كُلُّ قَدْ ذَكَرْ

104. 55. قِسْمًا، وَزَادَ كُونَهُ مَا عُلِّلَا وَلَا بِنُكْرِ أَوْ شُذُوذٍ شُمِلًا

وَالْعُلَمَاءُ الْجُلُّ مِنْهُمْ يَقْبَلُهُ .105 56. وَالْفُقَهَاءُ كُلُّهُمْ يَسْتَعمِلُهُ

كَأُوَّلٍ (3)، إِنْ خَفَّ ضَبْطُهُ جَلاً 106. 75. [و]الْمُرْتَضَى فِي حَدِّهِ [أَنْ يُجُعَلَا

حُجِّيَّةً، وَإِنْ يَكُنْ لَا يَلْحَقُ 107. 57. وَهُوَ بِأَقْسَامِ الصَّحِيحِ مُلْحَقُ

### [الْحَسَنُ لِغَيْرِهِ]

فَقُلْ: إِذَا كَانَ مِنَ الْمَوْصُوفِ 108. 58. فَإِنْ يُقَلْ: يُحْتَجُّ بِالضَّعِيفِ 109. 59. رُوَاتُهُ بِسُوءِ حِفْظٍ يُجْبَرُ بِكَوْنِهِ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ يُذْكَرُ 110. 60. وَإِنْ يَكُنْ لِكَذِبٍ أَوْ شَذَّا أَوْ قَويَ الضَّعْفُ فَلَمْ يُجْبَر ذَا أَوْ أَرْسَلُوا كَمَا يَجِيءُ اعْتَضِدَا 111. 61. ألا تَرَى الْمُرْسَلَ حَيْثُ أُسْنِدَا

(1) قال البقاعي (النكت الوفية 215/1): قال شيخنا: كان أحسن لو قال:

#### قَلْتُ: حَكَى ابْنُ خَيْر امْتِنَاعَا نَقْلَ سِوَى مَرْوِيَّهُ إِجْمَاعَا

<sup>(2) &</sup>quot;بِإِمْعَانِي" بإثبات الياء، وعليه يكون "النَّظَر" في محل نصب، وفي بعض النسخ: "بِإمْعَانِ" بحذف الياء، فيكون "النَّظَر" في محل خفض.

<sup>(3) &</sup>quot;كأوَّلِ" أي كالنوع المذكور أولا، وهو الصحيح.

### [الصَّحِيحُ لِغَيْرِهِ]

112. 62. وَالْحُسَنُ الْمَشْهُورُ بِالْعَدَالَهُ وَالصِّدْقِ رَاوِيهِ إِذَا أَتَى لَهُ (12. 63. وَالْحُسَنُ الْوُلَا أَنْ أَشُقْ " (2<sup>5</sup>) مَا الْحُرَى غَوْهَا مِنَ الطُّرُقْ صَحَّحْتُهُ كَمَتْنِ "**لَوْلَا أَنْ أَشُق**ْ " (2<sup>5</sup>) مَا الطَّرُقُ أَنْ أَشُقْ الطَّرْقِي الطَّرْقِي الطَّحِيحَ يَجْرِي (64. إِذْ تَابَعُوا مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو عَلَيْهِ، فَارْتَقَى الصَّحِيحَ يَجْرِي

# [مَظَانُّ الْحَدِيثِ الْحَسَنِ]

جَمْعُ أَبِي دَاوُدَ أَيْ فِي السُّنَن 115. 65. قَالَ: وَمِنْ مَظِنَّةٍ لِلْحَسَن مَا صَحَّ أَوْ قَارَبَ أَوْ يَحْكِيهِ 116. 66. فإنَّهُ قَالَ: ذَكَرْتُ فِيهِ وَحَيْثُ لَا، فَصَالِحٌ خَرَّجْتُهُ 117. 67. وَمَا بِهِ وَهَنِّ شَدِيدٌ قُلْتُهُ عَلَيْهِ، عِنْدَهُ لَهُ الْخُسْنُ تَبَتْ 118. 68. فَمَا بِهِ وَلَمْ يُصَحَّحْ وَسَكَتْ 119. وَقَالَ: قَدْ يَأْتِي ضَعِيفًا ذَا وَهَنْ عِنْدَ سِوَاهُ مَا حَوَى حَدَّ الْحُسَنْ] 120. 69. وابْنُ رُشَيْدٍ قَالَ -وَهُوَ مُتَّجِهُ-قَدْ يَبْلُغُ الصِّحَّةَ عِنْدَ مُخْرِجِهْ 121. 86. [قُلْتُ:]احْتِيَاطًا حَسَنًا قَدْ جَعَلَهْ [وَإِنْ يَصِحْ، أَوْ صَالِحٌ قَدْ شَمِلَهْ] قَوْلُ أَبِي دَاوُدَ يَحْكِي مُسْلِمَا 122. 70. وَلِلْإِمَامِ الْيَعْمُرِيِّ (1): إِنَّا تُوجَدُ عِنْدَ مَالِكٍ وَالنُّبَلَا 123. 71. حَيثُ يَقُولُ: جُمْلَةُ الصَّحِيحِ لَا 124. 72. فَاحْتَاجَ أَنْ يَنْزِلَ فِي الْإِسْنَادِ إِلَى يَزِيْدَ بنِ أَبِي زِيَادِ

(ح2) "لَوْلاَ أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمَّتِي أَوْ عَلَى النَّاسِ لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلاَةٍ"، مخرج في الصحيحين وغيرهما من طرق كثيرة عن أبي هريرة رضي الله عنه.

ورواية محمد ابن عمرو المشار إليها رواها: أحمد(484/12 رقم: 7513 و7513 رقم: 7853 و7871 و97/15 رقم: 97/15 رقم: 93/2 و33/15 رقم: 93/2 و33/15 رقم: 93/2 وقم: 93/

قال العراقي: التمثيل ليس لمطلق هذا الحديث، ولكن بقيد كونه من رواية محمد بن عمرو.

(1) "الْيَعْمُرِيِّ" بفتح الميم وضمها.

قَدْ فَاتَهُ، أَدْرَكَ بِاسْمِ الصِّدْقِ بِمَا قَضَى عَلَيْهِ بِالتَّحَكُّم مَاصَحٌ، فَامْنَعْ أَنْ لِذِي الْخُسْن يُحَطْ أَصْلُ عَلَيْهِ عِلْمُ ذَا النَّوع بُني فِي نُسَخ مِنْهُ، فَصَحِّحْ مَا أَصِفْ (1) إِلَى الصِّحَاحِ وَالْحِسَانِ جَانِحَا رُدَّ عَلَيْهِ إِذْ بِهَا غَيْرُ الْحُسَنْ يَرْوِيهِ، والضَّعِيفَ حَيْثُ لَا يَجِدْ مِنْ رَأْيِ اَقْوَى، قَالَهُ ابْنُ مَنْدَهْ عَلَيْهِ تَرْكًا، مَذْهَبٌ مُتَّسِعُ مِنَ الضَّعِيفِ وَحَدِيثٍ قَدْ وَهَنْ] مَازَ بِهِمْ [بِأَنَّ] فِيهِمُو وَهَنْ فَقَدْ أَتَى تَسَاهُلًا صَرِيحَا عَلَى الْمَسَانِيدِ، فَيُدْعَى الْجَفَلَى (4) وَعَدُّهُ لِلدَّارِمِيِّ انْتُقِدَا

125. 73. وَنَحْوِهِ، وإِنْ يَكُنْ ذُو السَّبْق 126. 74. هَلَّا قَضَى عَلَى كِتَابٍ مُسْلِم 127. 90. أُجِبْ بِأَنَّ مُسْلِمًا فِيهِ شَرَطْ 128. وَالتِّرْمِذِيْ كِتَابُهُ فِي الْحَسَن 129. وَالْخُسْنُ وَالصِّحَةُ فِيهِ يَخْتَلِفْ .75 قُسَّمَ الْمَصَابِحَا 76. أنَّ الْحِسَانَ مَا رَوُوهُ فِي السُّنَنْ  $^{(2)}$  كَانَ أَبُو دَاوُدَ أَقْوَى مَا وَجَدْ  $^{(2)}$ .133 عِنْدَهُ، فَذَاكَ عِنْدَهُ، 134. 79. وَالنَّسَئِي (3) يُخْرِجُ مَنْ لَمٌ يُجْمِعُوا 135. [وَكَمْ أَتَى لِلتّرْمِذِيِّ فِي السُّننَ 136. وَكَذَا ابْنُ مَاجَةٍ، فَقَدْ قِيلَ لِمَنْ 136. 137. 80. وَمَنْ عَلَيْهَا أَطْلَقَ الصَّحِيحَا 81. 138. وَدُونَهَا فِي رُتْبَةٍ مَا جُعِلَا 139. 82. كَمُسْنَدِ الطَّيَالِسِي وَأَحْمَدَا

<sup>(1)</sup> البيتان للخُوَيِّي، أقصى الأمل والسُّول في علم حديث الرسول.

<sup>(2) &</sup>quot;وَجَدْ" بالبناء للفاعل، وفي بعض النسخ: "وُجِدْ" بالبناء للمفعول.

<sup>(3) &</sup>quot;النَّسَئِي" بحذف الألف، وبالإسكان للوزن، أو لنية الوقف.

<sup>(4) &</sup>quot;الجُفَلَى" بفتح الجيم والفاء مقصورا، ورسمها بعضهم "الجُفَلَا"، والصواب ما أثبتناه، ومعناها دعوة الناس إلى الطعام عامة، وضدها: النَّقْرَى: دعوة قوم دون آخرين، قال الفراء: جاء القومُ أَحْفَلَةً وأَزْفَلَةً، أي جماعة، وجاءوا بأَحْفَلَتِهمْ وأَزْفَلَتِهمْ، أي بجماعتهم. قال طرفة (تمذيب اللغة 92/9، مقاييس اللغة 91/1 و 464/1):

نَحْنُ فِي المَشْتاةِ نَدْعُو الجَفَلَى لَا تَرَى الآدِبَ فِينَا يَنْتَقِرُ

### [أَلْقَابُ أَشْهَر الْمُصَنَّفَاتِ الْحَدِيثِيَّةِ]

| وَسِيَرًا وَفِتَنًا وَأَدَبَا                                 | «الْجَامِعُ» الَّذِي حَوَى مَنَاقِبَا        | .140 |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|
| وَالثَّامِنُ الْأَحْكَامُ خُذْ نِلْتَ الْهُدَى <sup>(1)</sup> | تَفْسِيرًا الشُّرُوطَ وَالْعَقَائِدَا        | .141 |
| كَذَا لِرَاوٍ أَوْ طَرِيقٍ قَدْ صُرِفْ]                       | [«أَجْزَاؤُهَا» لِمَطْلَبٍ مِنْهَا عُرِفْ    | .142 |
| تُبْنَى عَلَى التَّبُوِيبِ فِي إِحْكَامِ <sup>(2)</sup>       | وَ «السُّنَنُ» الْأَخْبَارُ فِي الْأَحْكَامِ | .143 |
| «مُوَطَّأُ» كَذَاكَ لَكِنْ مَعْ نَظَرْ]                       | [كَذَا«الْمُصَنَّفُ» وَلَكِنْ مَعْ أَثَرْ    | .144 |
| عَلَى الشُّيُوخ، وَ «الْفَوَائِدُ» أَتَتْ]                    | [«مَعَاجِمٌ»وَ «مَشْيَخَاتٌ» رُتِّبَتْ       | .145 |
| أَوْ عَنْ سِوَاهُ سَمِّهِ «الْغَرَائِبَا»]                    | [لِمَا بِهِ مُصَنِّفُ قَدْ أَغْرِبَا         | .146 |
|                                                               |                                              |      |

### [الْحُكْمُ لِلْإِسْنَادِ دُونَ الْحُكْمِ لِلْمَتْن]

| مَثْنِ رَأَوْا | الْحُكْمِ لِلْ | سْنِ دُونَ | بِالْحُ | ةِ أَوْ   | بِالصِّحَّ | ۠ڒٟڛ۫ڹؘٳۮؚ | مَ لِأ | وَالْحُكُ   | .83 | .147 |
|----------------|----------------|------------|---------|-----------|------------|------------|--------|-------------|-----|------|
| ؽؙؾٛڠٙۮ        | بِضَعْفٍ       | يُعَقّبهُ  | وَكُمْ  | ِعْتَمَدُ | مَنْ ا     | أطْلَقَهُ  | إِنْ   | وَاقْبَلْهُ | .84 | .148 |

### [قَوْلُهُمْ: حَسَنٌ صَحِيحٌ]

مَتْنِ، فَإِنْ لَفْظًا يُرِدْ، فَقُلْ: صِفِ سَنَدُهُ، فَكَيْفَ إِنْ فَرْدٌ وصِفْ؟ أنَّ انْفِرَادَ الْخُسْنِ ذُو اصْطِلَاح كُلُّ صَحِيح حَسَنٌ لَا يَنْعَكِسْ حَيْثُ اشْتَرَطْنَا غَيْرَ مَا إِسْنَادِ 154. 103. وَصَاحِبُ النُّحْبَةِ: ذَا إِنِ انْفَرَدْ إِسْنَادُهُ، وَالثَّانِ حَيْثُ ذُو عَدَدْ

149. 85. وَاسْتُشْكِلَ الْحُسْنُ مَعَ الصِّحَّةِ فِي 150. 86. بِهِ الضَّعِيفَ، أَوْ يُرِدْ مَا يَخْتَلِفْ 87. 151. وَلِأَبِي الْفَتْحِ فِي الِاقْتِرَاحِ 152. 88. وَإِنْ يَكُنْ صَحَّ فَليْسَ يَلْتَبِسْ 153. 89. وَأَوْرُدُوا مَا صَحَّ مِنْ أَفْرَادِ

<sup>(1)</sup> البيتان لمحمد بن آدم الإثيوبي، إسعاف ذوي الوَطر 79/1.

<sup>(2)</sup> البيت لسعد بن أحمد بن ليون، التجيبي، "الخلاصة"، ذكره السيوطي، البحر الذي زخر 1061/3.

155. فَإِنَّهُ عِنْدَ انْفِراَدِ مَنْ رَوَى تَردَّدَ الْعَالِمُ فِي هَذَا وَذَا 156. أَوْ عَنْدُ الْفَاكِمُ فِي هَذَا الشَّانِ (1) مَنْهُ الْإِسْنَادَيْنِ (1) مَنْ يُوجَدَا لِأَهْلِ هَذَا الشَّانِ 157. 108. وَقَدْ عَسَنُ لِذَاتِهِ صَحِيحُ لِغَيْرِهِ، لَمَّا بَدَا التَّرْجِيحُ لِغَيْرِهِ، لَمَّا بَدَا التَّرْجِيحُ وَرَدْ 105. أَوْ حَسَنُ عَلَى الَّذِي بِهِ يُحَدُّ وَهُوْ أَصَحُ مَا هُنَاكَ قَدْ وَرَدْ [تَنْبِيهُ]

وَالثَّابِتَ الصَّالِحَ وَالْمُحَوَّدَا وَقَرَّبُوا مُشَبَّهَاتٍ مِنْ حَسَنْ أَوْ يَشْمَلُ الْحُسْنَ؟ نِزَاعٌ ثَابِتُ 160. وَلِلْقَبُولِ يُطْلِقُونَ جَيِّدَا .109 أَوْلِلْقَبُولِ يُطْلِقُونَ جَيِّدَا .161 وَهَذِهِ بَيْنَ الصَّحِيحِ وَالْحَسَنْ .161 وَهَلْ يُخَصُّ بِالصَّحِيحِ التَّابِتُ .162

## الْقِسْمُ الثَّالِثُ: الضَّعِيفُ

مَرْتَبَةَ الْحُسْنِ، وَإِنْ بَسْطٌ بُغِي وَاتْنَيْنِ قِسْمٌ غَيْرُهُ، وَضَمُّوا وَاتْنَيْنِ قِسْمٌ غَيْرُهُ، وَضَمُّوا وَعُدْ لِشَرْطٍ غَيْرٍ مَبْدُوءٍ فَذَا قَدَّمْتَهُ، ثُمُّ عَلَى ذَا فَاحْتَذِي قَدَّمْتَهُ، ثُمُّ عَلَى ذَا فَاحْتَذِي إِلَى كَثِيرٍ، وَهُوَ لَا يُفِيدُ إِلَى كَثِيرٍ، وَهُوَ لَا يُفِيدُ لِيَسْعَةٍ وَأَرْبَعِينَ نَوْعَا (2) لِتِسْعَةٍ وَأَرْبَعِينَ نَوْعَا (2) أَصَحُّهَا فِيمَا مَضَى تَقَدَّمَا (3)

163. 90. أمَّا الضَّعِيفُ فَهْوَ مَا لَمُ يَبْلُغِ .90. أمَّا الضَّعِيفُ فَهْوَ مَا لَمُ يَبْلُغِ .91. 164. 92. سِوَاهُما فَتَالِثُ، وَهَكَذَا .92. سِوَاهُما فَتَالِثُ، وَهَكَذَا .93. 93. .166 قِسْمُ سِوَاهَا، ثُمَّ زِدْ غَيْرَ الَّذِي .94. أَلْ السَّرْدِ، قُلْتُ: وَلَهُ تَعْدِيدُ] .167. 168. وَعَدَّهُ الْبُسْتَىُ فِيمَا أَوْعَى .94. وَعَدَّهُ الْبُسْتَىُ فِيمَا أَوْعَى .94.

169. وَقَدْ أَتَى أَوْهَى الْأَسَانِيدِ كَمَا

<sup>(1)</sup> البيتان للصنعاني، قصب السكر.

<sup>(2)</sup> قال البقاعي: لو قالَ: "مُسْتَوْعِبًا خَمْسِينَ إِلَّا نَوعًا"، لكان أحسن من جهة زوال ما في تعدية "عَدَّهُ" بحرف الجر من الثقل على السمع.

<sup>(3)</sup> البيت لحافظ بن أحمد بن علي الحكمي، اللؤلؤ المكنون في أحوال الأسانيد والمتون.

 $\left(\begin{array}{c}42\end{array}\right)$ الغاية من علم الدراية

صَدَقَةٌ، عَنْ فَرْقَدٍ، عَنْ مُرَّهْ عَن حَارِثِ الْأَعْوَرِ، عَنْ عَلِيِّ دَاوُدَ، عَنْ وَالِدِهِ، أَيَّ وَهَنْ أَبَانَ، وَاعْدُدْ لِأَسَانِيدِ اليَمَنْ وَغَيْرُ ذَاكَ مِنْ تَرَاجِمِ تُضَمْ

170. أمِنْهُ:] عَنِ الصِّدِّيقِ الْأَوْهَى كُرَّهُ 171. 115. وَالْبَيْتِ: عَمْرُو، ذَا عَنِ الجُعْفِيِّ

172. 116. وَلأَبِي هُرَيْرَةَ: السَّرِيُّ، عَنْ

173. 117. لأَنَس: دَاوُدُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ

174. 118. حَفْصًا عَنَيْتُ الْعَدَنِي،عَنِ الْحَكَمْ

الْمَرْفُوعُ

وَاشْتَرَطَ الْخَطِيبُ رَفْعَ الصَّاحِبِ فَقَدْ عَنَى بِذَاكَ ذَا اتِّصَالِ .175 وَسَمِّ مَرْفُوعًا مُضَافًا لِلنَّبِي 176. 96. وَمَنْ يُقَابِلْهُ بِذِي الْإِرْسَالِ

الْمَوْقُوفُ

177. 101. وَسَمِّ بِالْمَوْقُوفِ مَا قَصَرْتَهُ بِصَاحِبٍ وَصَلْتَ أَوْ قَطَعْتَهُ 178. 102. وَبَعضُ أَهْلِ الْفِقْهِ سَمَّاهُ الْأَثَرْ وَإِنْ تَقِفْ بِغَيْرِهِ قَيِّدْ تَبَرْ

الْمَقْطُوعُ

179. 103. وَسَمِّ بِالْمَقْطُوعِ قَوْلَ التَّابِعِي وَفِعْلَهُ، وَقَدْ رَأَى لِلشَّافِعِي 180. 104. تَعْبِيرَهُ بِهِ عَنِ الْمُنْقَطِعِ قُلْتُ: وَعَكْسُهُ اصْطِلاحُ الْبَرْدَعِي

الْمُتَّصِلُ وَالْمَوْصُولُ

181. 99. وَإِنْ تَصِلْ بِسَنَدٍ مَنْقُولًا فَسَمِّهِ مُتَّصِلًا مَوْصُولًا

182. 100. سَوَاءٌ الْمَوْقُوفُ وَالْمَرْفُوعُ وَلَمْ يَرَوْا أَنْ يَدْخُلَ الْمَقْطُوعُ

الْمُسْنَدُ

لَوْ مَعَ وَقْفٍ، وَهُوَ فِي هَذَا يَقِلْ شَرْطٌ بِهِ الْحَاكِمُ فِيهِ قَطَعَا

183. 97. وَالْمُسْنَدُ الْمَرْفُوعُ، أَوْ مَا قَدْ وُصِلْ

184. 98. وَالثَّالِثُ: الرَّفْعُ مَعَ الوَصْل مَعَا

# فُرُوعٌ

نَحْوَ «أُمِرْنَا» حُكْمُهُ الرَّفْعُ، وَلَوْ عَلَى الصَّحِيح،وهْوَ قَوْلُ الأَكْثَرِ وَالرَّفْعُ إِجْمَاعٌ عَلَيْهِ قَدْ نُقِلْ عَصْرِ النَّبِيِّ مِنْ قَبِيلِ مَا رَفَعْ وَلِلْحَطِيب، قُلْتُ: لَكِنْ جَعَلَهْ إِبْنُ الْخَطِيبِ، وَهُوَ الْقُويُّ تَصْرِيحِهِ بِعِلْمِهِ الْخُلْفُ نُفِي يُقْرَعُ بِالْأَظْفَارِ" (30 مِمَّا وُقِفَا وَالرَّفْعُ عِنْدَ الشَّيْخِ ذُو تَصْوِيبِ رَفْعًا، فَمَحْمُولٌ عَلَى الْأَسْبَابِ وَحَصَّ فِي خِلَافِهِ كَمَا حُكِي «روَايَةً»، «يَنْمِيهِ»، رَفْعٌ فَانْتَبِهْ قُلْتُ: «مِنَ السُّنَّةِ» عَنْهُ نَقَلُوا نَحْوُ «أُمِرْنَا» مِنْهُ لِلْعَزَالِي يُقَالُ رَأْيًا حُكْمُهُ الرَّفْعُ عَلَى

185. 105. قَوْلُ الصَّحَابِيِّ «مِنَ السُّنَّةِ» أَوْ 186. 106. بَعدَ النَّبِيِّ قَالَهُ بِأَعْصُرِ [وَفِي «عَصَى، أَطَاعَ» وَقْفٌ اِحْتُمِلْ .187 188. 107. وَقَوْلُهُ: «كُنَّا نَرَى» إِنْ كَانَ مَعْ 189. 108. وَقِيلَ: لَا، أَوْ لَا فَلَا، كَذَاكَ لَهُ 190. 109. مَرفُوعًا الْحَاكِمُ وَالرَّازِيُّ 191. 125. [رَابِعُهَا:] إِنْ كَانَ لَا يَخْفَى، وَفِي 192. 110. لَكِنْ حَدِيثُ "كَانَ بَابُ الْمُصْطَفَى 193. 111. حُكْمًا لَدَى الْحَاكِم وَالْحَطِيب 194. 112. وَعَدُّ مَا فَسَّرَهُ الصَّحَابِي 195. وعَمَّمَ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ 196. 113. وَقَوْهُمُ «يَرْفَعُهُ»، «يَبْلُغُ بِهْ» 197. 114. وَإِنْ يُقَلْ عَنْ تَابِعِ فَمُرْسَلُ 198. 115. تَصْحِيحَ وَقْفِهِ، وَذُو احْتِمَالِ 199. 116. وَمَا أَتَى عَنْ صَاحِبٍ بَحَيْثُ لَا

<sup>(</sup>ح3) "كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَعُونَ بَابَهُ بِالْأَظَافِيرِ"، رواه الحاكم (المعرفة ص:19)، ومن طريقه البيهقي (المدخل ص: 381 رقم: 659) من حديث المغيرة بن شعبة، ورواه البخاري في الأدب المفرد (ص: 371 رقم: 1080) واللفظ له، والخطيب (الجامع 291/2، رقم: 1890) عن أنس، بلفظ: "إِنَّ أَبُوَابَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ تُقْرَعُ بِالْأَظَافِيرِ"، وطرُق هذا الحديث كلها لا تخلو من ضعف، وقد رمز السيوطي لضعفه، وأعله الهيثمي، لكن صححه الألباني بمجموع طرقه (مجمع الزوائد 43/8 رقم: 43/8 رقم: 6809، الصحيحة 127/5 رقم: 2092).

#### الْمُرْسَلُ

204. 120. مَرْفُوعُ تَابِعٍ عَلَى الْمَشْهُورِ مُرْسَلُ، اَوْ قَيِّدْهُ بِالْكَبِيرِ 120. 121. أَوْ سَقْطُ رَاوٍ مِنْهُ ذُو أَقْوَالِ وَالْأَوَّلُ الْأَكْثَرُ فِي اسْتِعْمَالِ 205.

# [حُكْمُ الإحْتِجَاجِ بِالْمُرْسَلِ]

206. 122. وَاحْتَجَّ مَالِكُ كَذَا النُّعْمَانُ وَتَابِعُوهُمَا بِهِ وَدَانُـوا .206. [وَقِيلَ نَدْبًا، أَوْ سَعِيدٌ أَرْسَلا] أَوْ إِنْ أَتَى عَنِ الْقُرُونِ الْفُضَلَا .207 .208 قُو لَمْ يَكُنْ فِي الْبَابِ جَا سِوَاهُ وَبَعْضُهُمْ مِنْ مُسْنَدٍ أَعْلاَهُ (3) .208

(ح4) المن أتى كاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْوِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَى الله عَلَى (المسند/280/ الطيالسي(المسند/300 رقم:381)، وابن أبي شيبة (المصنف/42 رقم:23528) وأبو يعلى (المسند/76/10 رقم:5408) والطبراني (الأوسط/5402 رقم:5408) والكبير 76/10 والكبير 1453، والكبير 1453، والكبير 100/50 رقم:10005) والحاكم (معرفة علوم الحديث ص:21) عن عبد الله بن مسعود موقوفا. قال المنذري: رواته ثقات. وقال الحافظ: لم يصرح برفعه، ومثله لا يقال بالرأي. (الترغيب والترهيب/19رقم:4615، فتح الباري/10/20) وقال الجافظ: لم يصرح برفعه، ومثله لا يقال بالرأي. (الترغيب والترهيب/19رقم:4615، فتح الباري/10/20) الأحسن تحريك هاء التأنيث، وسكونما قبيح؛ لأنه يصير في القافية سناد (1)قال البقاعي (النكت الوفية/363): الأحسن تحريك هاء التأنيث، وسكونما قبيح؛ لأنه يصير في القافية سناد (2)قال البقاعي (النكت الوفية/363): قال شيخنا: فلو قال: "وَذَا تَحْرِيبُ" كان أحسن؛ لأن هذا الاصطلاح لم يعرف إلا لمحمد بن سيرين من أهل البصرة، وقلت أنا: لو قال "وَذَا قَرِيبُ" لكان أحسن؛ لأن هذا أقرب في كونه موفوعا مما تقدم، ولا سيما إذا انضم إلى ذلك كونه لا مجال للرأي فيه.

(3) البيتان لمحمد بن آدم الإثيوبي، إسعاف ذوي الوَطَر 1/128.

لِلْجَهْلِ بِالسَّاقِطِ فِي الْإِسْنَادِ

وَمُسْلِمٌ صَدْرَ الكِتَابِ أَصَّلَهُ 210. أوصَاحِبُ التَّمْهِيدِ عَنهُمْ نَقَلَهُ [اعْتِضَادُ الْمُرْسَلِ] بمُسْنَدٍ أَوْ مُرْسَلِ يُخْرِجُهُ 211. 125. لَكِنْ إِذَا صَحَّ لَنَا عُثْرَجُهُ نَقْبَلُهُ (1)، قُلْتُ: الشَّيْخُ لَمْ يُفَصِّل 212. 126. مَنْ لَيْسَ يَرُوي عَنْ رِجَالِ الْأَوَّلِ وَمَنْ رَوَى عَنِ الثِّقاتِ أَبَدَا 213. 127. والشَّافِعِيُّ بِالْكِبَارِ قَيَّدَا وَافَقَهُمْ إِلَّا بِنَقْصِ لَفْظِ 214. 128. وَمَنْ إِذَا شَارَكَ أَهْلَ الْحِفْظِ خَيْرِ الْأَنَامِ عَجَمٍ وَعُرْبِ أَوْ كَانَ قَوْلُ وَاحِدٍ مِنْ صَحْب .215 216. أَوْ كَانَ فَتْوَى جُلِّ أَهْلِ الْعِلْمِ<sup>(2)</sup> [أَوْ قَيْسٌ اِعْتِبَارُهُ بِالْفَهْمِ] 217. 144. [مِثْلَ "الصَّلَاةُ جَامِعَهْ" (حَ<sup>5</sup>) لِلْعِيدِ، دَعْ وَ "نَهْيُ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالأَصْلِ " (60 جَمَعْ ]

(1) "نَقْبَلْهُ" بالجزم جوابا لـ "إذا" الشرطية، على حد قول الشاعر:

209. 123. وَرَدَّهُ جَـمَاهِـرُ النُّـقَّادِ

اِسْتَغْن ما أغْنَاكَ رَبُّكَ بِالْغِنَى وَإِذَا تُصِبْكَ حَصَاصَةٌ فَتَجَمَّل

قال ابن مالك (شرح تسهيل الفوائد81/4): [لا] يُجزم بها في سعة الكلام، وأما في الشعر فشاع الجزم بها حملا على "متى". وقال السخاوي (فتح المغيث182/1): لو قال: "مَتَى" بدل "إذَا"، و"يُقْبَلُ" بدل "نَقْبَلُهُ" لكان أحسن. (2) البيتان للبرهان الحلبي، وعجز البيت الثاني في الأصل: "وَشَيْخُنَا أَهْمَلُهُ فِي النَّظْمِ"، النكت الوفية 379/1. (ح5) "جَامِعَهُ" بالإسكان لنية الوقف.

قال الشافعي (الأم269/1): أَحْبَرَنَا الثِّقَةُ، عَنْ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ فِي الْعِيدَيْنِ الْمُؤَذِّنَ أَنْ يَقُولَ: "الصَّلَاةُ جَامِعَةً"، الحافظ (الفتح452/2): هذا مرسل يعضده القياس على صلاة الكسوف لثبوت ذلك فيها.

(ح6) "نَهْيُ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالأَصْلِ" أي بيع اللحم بالحيوان؛ قال الشافعي (مختصر المزني ص:176): أَخْبَرَنَا مَالِكٌ (الموطإ655/2 رقم: 64)، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَم، عَنْ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ (الموطإ655/2 رقم: 64)، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَم، عَنْ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَجَاءَ رَجُلُ بِعَنَاقٍ فَقَالَ: اللَّحْمِ بِالْحَيْوانِ. وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ جَزُورًا نُحِرَتْ عَلَى عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَجَاءَ رَجُلُ بِعَنَاقٍ فَقَالَ: أَعْطُونِي جُزْءًا بِعَنْوِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَا يَصْلُحُ هَذَا. وَكَانَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَابْنُ الْمُسَيِّبِ وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ =

218. 129. فَإِنْ يُقَلْ: فَالْمُسْنَدُ الْمُعْتَمَدُ فَقُلْ: دَلِيلَانِ بِهِ يَعْتَضِدُ

# [قَوْلُهُمْ: "عَنْ رَجُلِ"]

219. 130. وَرَسَمُوا مُنْقَطِعًا «عَنْ رَجُلِ» وَفِي الْأُصُولِ نَعْتُهُ بِالْمُرْسَلِ 220. [بَلِ] الْأَصَحُ أَنَّهُ مُتَّصِلُ لَكِنَّ فِي إِسْنَادِهِ مَنْ يُجُهَلُ<sup>(1)</sup> 220. 148. كَذَاكَ فِي الْأَرْجَحِ كُتْبُ لَمْ يُسَمْ حَامِلُهَا، أَوْ لَيْسَ يُدْرَى مَا اتَّسَمْ 221. 148. وَ«رَجُلٍ مِنَ الصِّحَابِ»، [فَأَبَى] الصَّيْرَفِي مُعَنْعَنًا، وَلْيُحْتَبَى 222.

#### [مُرْسَلُ الصَّحَابِي]

223. 131. أمَّا الَّذِي أَرْسَلَهُ الصَّحَابِي فَحُكْمُهُ الوَصْلُ عَلَى الصَّوَابِ [عَلَى الصَّوَابِ الْوَفَا كَسَامِع فِي كُفْرِهِ ثُمَّ اقْتَفَى] .224

### الْمُنْقَطِعُ وَالْمُعْضَلُ

225. 132. وَسَمِّ بِالْمُنْقَطِعِ الَّذِي سَقَطْ قَبْلَ الصَّحَابِيِّ بِهِ رَاوٍ فَقَطْ 225. 132. 133. وَقِيلَ: مَا لَمْ يَتَّصِلْ، وَقَالًا بِأَنَّهُ الْأَقْرَبُ، لَا اسْتِعْمَالًا 226. 134. وَالْمُعْضَلُ السَّاقِطُ مِنْهُ اثْنَانِ فَصَاعِدًا، وَمِنْهُ قِسْمٌ تَانِ

= وَأَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّمْنِ يُحَرِّمُونَ بَيْعَ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ عَاجِلًا وَآجِلًا يُعَظِّمُونَ ذَلِكَ وَلَا يُرَخِّصُونَ فِيهِ. فهذا المرسل لابن المسيب، عضده قول صحابي، وأفتى حل به أهل العلم، وعضده مرسل آخر، رواه البيهقي (السنن الكبرى 584/5 رقم: 2251): من طريق الحُسنِ، الكبرى 584/5 رقم: 2251): من طريق الحُسنِ، عَنْ سَمُرَةً، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الشَّاةِ بِاللَّحْمِ. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد. ولكن، قال ابن عبد البر: لا أعلم حديث النهي عن بيع الحيوان باللحم يتصل عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه ثابت، وأحسن أسانيده مرسل سعيد بن المسيب. قال: وقد اختلف الفقهاء في القول بحذا الحديث والعمل به والمراد منه. (تدريب الراوي 227/12)، الاستذكار 424/6)

<sup>(1)</sup> البيت للبرهان الحلبي، النكت الوفية 386/1، وفي الأصل: "قُلْتُ: الْأَصَحُّ..."

.228 135. حَذْفُ النَّبِيِّ وَالصَّحَابِيِّ مَعَا وَوَقْفُ مَتْنِهِ عَلَى مَنْ تَبِعَا وَالِانْفِرَادُ لَيْسَ بِالْإعْضَالِ(1) وَالشَرْطُ فِي سَاقِطِهِ التَّوَالِي .229

الْعَنْعَنَةُ

مِنْ دُلْسَةٍ رَاوِيهِ، وَاللَّقَا عُلِمْ ومُسْلِمٌ لَمْ يَشْرِطِ اجْتِمَاعًا طُولُ صَحَابَةٍ، وَبَعْضُهُمْ شَرَطْ وَقِيلَ: كُلُّ مَا أَتَانَا مِنْهُ وَحُكْمُ «أَنَّ» حُكْمُ «عَنْ» فَالْحُلُّ حَتَّى يَبِينَ الْوَصْلُ فِي التَّحْرِيج كَذَا لَهُ، وَلَمْ يُصَوِّبْ صَوْبَهْ رَوَاهُ بالشَّرْطِ الَّذِي تَقَدَّمَا بـ«قَالَ» أَوْ «عَنْ» أَوْ بـ«أَنَّ» فَسَوَا وَقُولِ (3) يَعْقُوبَ عَلَى ذَا نَزِّلِ

230. أوصَحَّحُوا وَصْلَ مُعَنْعَن سَلِمْ 231. 137. وَبَعْضُهُمْ حَكَى بِذَا إِجْمَاعَا 232. 138. لَكِنْ تَعَاصُرًا، وَقِيلَ: يُشْتَرَطْ 233. 139. مَعْرِفَةَ الرَّاوِي بِالَاخْذِ عَنْهُ 234. 140. مُنْقَطِعٌ، حَتَّى يَبِينَ الْوَصْلُ 235. 141. سَوَّوْا، وَلِلْقَطْعِ نَحَا الْبَرْدِيجِي 236. 142. قَالَ: وَمِثْلَهُ رَأَى ابْنُ شَيْبَهُ 237. 143. قُلتُ: الصَّوَابُ أَنَّ مَنْ أَدْرَكَ مَا 238. 144. يُحْكَمْ (<sup>2)</sup> لَهُ بالوَصْل كَيفَمَا رَوَى 239. 145. وَمَا حَكَى عَنْ أَحْمَدَ بْن حَنْبُل

(1) شرط التوالي لا يفهم من قول العراقي "اثَّنانِ فَصَاعِدًا"، فأتمة البقاعي (النكت الوفية 401/1) بهذا البيت. (2) "يُحْكُمْ" بالجزم جواب شرط "مَنْ" في البيت قبله، وفي هذه الحال، أي: إذا كان فعل الشرط ماضيا وجوابه مضارعا جاز جزمه ورفعه، قال ابن الناظم: الجزم مختار والرفع كثير حسن.اه فمن الجزم قوله تعالى: "مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَة نَزِدْ لَهُ في حَرْثِهِ"، ومن الرفع قول زُهير:

وَإِنْ أَتَاهُ خَلِيلٌ يَوْمَ مَسْأَلَةٍ يَقُولُ لاَ غَائِبٌ مَالَى وَلاَ حَرِمُ

قال أبو حيان: ولا نعلم خلافا في جواز الجزم وأنه فصيح مختار، إلا ما ذكره صاحب كتاب الإعراب عن بعض النحويين أنه لا يجيء في الكلام الفصيح، وإنما يجيء مع كان لأنما أصل الأفعال.اه (شرح ابن الناظم ص: 496، توضيح المقاصد 1279/3، شرح ابن عقيل 35/4، المقاصد الشافية 127/6، همع الهوامع 557/2).

(3) "وَقُولِ" قال العراقي: مجرور بالعطف.اه والتقدير: وما حكاه عن قول يعقوب.

قلت: ويجوز فيه النصب على أنه مفعول به لا نُزِّل "، أي نزِّل قولَ يعقوب.

 $\left(\begin{array}{c}48\end{array}\right)$ الغاية من علم الدراية

240. 146. وَكَثْرَ اسْتِعْمَالُ «عَنْ» فِي ذَا الزَّمَنْ إِجَازَةً، وَهُوَ بِوَصْل مَا قَمَنْ<sup>(1)</sup>

### التَّدْلِيسُ

241. 153. تَدلِيسُ الإسْنَادِ كَمَنْ يُسْقِطُ مَنْ حَدَّتُهُ، وَيَرْتَقِى بِـ«عَنْ» وَ﴿أَنْ» 242. 166. وَ«قَالَ»، [أَوْ] يَرْوِيَ مَا لَمٌ يَسْمَع مِنْهُ وَلَوْ تَعَاصُرًا لَمْ يَجْمَع 243. وَمِنْهُ إِسْقَاطُ أَدَاةِ ذَاكِرَا إسْمًا لِشَيْخِهِ، أو الْفَصْلُ جَرَى سِوَاهُ عَطْفٌ، دُلْسَةً قَدْ أُتْبِعَا (2) 244. قَطْعٌ، وَإِنْ يَعْطِفْ عَلَى مَنْ سَمِعَا إِسْقَاطُ غَيْرِ [الشَّيْخِ فِي الرِّوايةِ] 245. 160. قُلْتُ: وَشَرُّهَا أَخُو «التَّسْويَةِ» فِي أَهْلِهِ، فَالرَّدُّ مُطْلَقًا تُقِفْ 246. 154. [وَذَاكَ] يُوهِمُ اتِّصَالًا، وَاخْتُلِفْ 247. 155. وَالْأَكْثَرُونَ قَبِلُوا مَا صَرَّحَا ثِقَاتُهُمْ بِوَصْلِهِ وَصُحِّحَا 248. 156. وَفِي الصَّحِيحِ عِدَّةٌ كَالْأَعْمَشِ وَكُهُ شَيْمٍ بَعْدَهُ وَفَتِّس (3)

(1) "بِوَصْل مَا" أي بنوع من الوصل. "قَمَن" بكسر الميم وبفتحها، أي خليق وجدير؛ فإذا قيل قَمَنٌ بفتح الميم فلا يثني ولا يجمع، وإذا قيل: قَمِنٌ بالكسر أو قَمِينٌ فإنها تثني وتجمع. (مقاييس اللغة 23/5)

(2) البيتان لمحمد بن آدم الإثيوبي، إسعاف ذوي الوَطر 166/1، وأثبتناهما بدل قول السيوطي:

167. وَمِنْهُ أَنْ يُسَمِّى الشَّيخَ فَقَطْ فَطْعٌ بِهِ الْأَدَاةُ مُطْلَقًا سَقَطْ 168. وَمِنْهُ عَطْفٌ، أو كَذَا أَنْ يَذْكُرًا «حَدَّثَنَا» وَفَصْلُهُ الإسْمَ طَرَا

وذلك لأن تدليس القطع نوعين؛ الأول: إسقاط أداة الرواية، الثاني: لا يسقطها بل يذكرها ثم يسكت وينوي القطع، ففصل السيوطي بينهما بذكره لتدليس العطف، ثم إنه لم يعرفه، وما أثبتناه سليم من ذلك.

(3) المدلسون على خمس مراتب، وقد نظمها محمد آدم الإثيوبي، فقال:

فَهُمْ عَلَى خَمْس مَرَاتِبَ تُعَدُّ فِي كُلِّهَا جَمَاعَةٌ ذَوُو عَدَدْ أُوَّلُمَا: مَنْ لَيْسَ يُوصَفُ بِذَا إِلَّا بِنُدْرَة فَنِعْمَ مَا احْتَذَا لِكُوْنِهِ قَلَّلَ وَهْوَ قُدُوهُ تَالِثُهَا: مَنْ أَكْتَرُوا فَأُهْمِلُوا إلَّا إِذَا السَّمَاعُ مِنْهُمْ يُنْقَلُ وَرَدَّهُمْ بَعْضٌ، وَبَعْضٌ قَبِلًا مِنْهُمْ عَلَى الْإِطْلَاقِ فِيهِمَا انْجَلَى =

وَالثَّانِي: مَنْ تَحَمَّلَ الْأَئِمَّهُ

249. 157. وَذَمَّهُ شُعْبَةُ ذُو الرُّسُوخِ وَدُونَهُ «التَّدْلِيْسُ لِلشُّيُوخِ» 250. أَنْ يَصِفَ الشَّيْخَ عِمَا لَا يُعْرَفُ بِهِ، وَذَا بِمِقْصِدٍ يَغْتَلِفُ 250. 158. وَشَرُّهُ لِلضَّعْفِ وَاسْتِصْغَارا وَكَالْخَطِيبِ يُوهِمُ اسْتِكْثَارَا 251. فَشَرُّهُ لِلضَّعْفِ وَاسْتِصْغَارا وَكَالْخَطِيبِ يُوهِمُ اسْتِكْثَارَا 252. 160. والشَّافِعِي أَنْبَتَهُ بِمَرَّةِ [وَقَبِلَ التَّصْرِيحَ فِي الرِّوَايَةِ] 253. وَيُعْرَفُ التَّدْلِيسُ بِالْإِقْرَادِ أَوْ جَزْمِ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْآثَادِ 253. وَالنَّقْلُ عَنْ مُعَاصِدٍ لَمْ يُعْرَفِ لِقَاؤُهُ إِيَّاهُ مُرْسَلُ خَفِي 254. كَالرَّفْعِ مِنْ مُحَضْرَمٍ قَدْ عَاصَرَا نَبِيَّنَا دُونَ لِقَاؤُهُ إِيَّاهُ مُرْسَلُ خَفِي 255.

### خَفِيُّ الْإِرْسَالِ وَالْمَزِيدُ فِي الْإِسْنَادِ

مَنْ رَوَى عَنْ شَيْخِ ثُمَّ رَوَى عَنْهُ بِوَاسِطَةٍ

عَنْ غَيْرِهِ، عَنْهُ، مِنَ الْفَنِّ حَوَى أَوِ انْقِطَاع فِي الَّذِي أَجَادَهُ

261. 751. وَمَنْ رَوَى عَنْ رَجُلٍ، ثُمُّ رَوَى عَنْ رَجُلٍ، ثُمُّ رَوَى عَنْ رَيَادَهْ رَيَادَهْ رَيَادَهْ

إِلَّا إِذَا السَّمَاعَ حَقًا صَرَّحُوا وَالصُّعَفَاءِ فَاحْذَرَنْ لَا تَنْقُلَا عِمَا سِوَى التَّدْلِيسِ فَارْدُدْ مُطْلَقًا فَاقْبَلْ لِمَا سَمَاعُه نَصًّا حَصَلْ

رَابِعُهَا: مَنْ بِاتِّفَاقٍ طُرِحُوا لِكَثْرَةِ التَّدْلِيسِ عَمَّنْ جُهِلَا خَامِسُهَا: مَنْ ضَعْفُهُمْ قَدِ ارْتَقَى إلَّا إِذَا وُثِّقَ مَنْ ضَعْفُهُ قَلْ

(الجوهر النفيس في نظم أسماء ومراتب ذوي التدليس)

(1) الأبيات لحافظ بن أحمد بن علي الحكمي، اللؤلؤ المكنون في أحوال الأسانيد والمتون.

# الشَّاذُّ [وَيُقَابِلُهُ الْمَحْفُوطُ]

263. 161. وَذُو الشُّذُوذِ مَا يُخَالِفُ الثِّقَهُ فِيهِ الْمَلَا، فَالشَّافِعيُّ حَقَّقَهُ 264. وَلُلْحَلِيلِي مُفْرَدُ الرَّاوِي فَقَطْ 264. وَالْحَاكِمُ الْخِلَافَ فِيهِ مَا اشْتَرَطْ وَلِلْحَلِيلِي مُفْرَدُ الرَّاوِي فَقَطْ 265. 163. وَرَدَّ مَا قَالًا بِفَرْدِ الثِّقَةِ كَ"النَّهْي عَنْ بَيْعِ الوَلَا وَالهِبَةِ" (7) 163. وَوَوْلِ مُسْلِمٍ: رَوَى الزُّهْرِيُّ تِسْعِينَ فَرْدًا كُلُّهَا قَوِيُّ 266. وَقُوْلِ مُسْلِمٍ: رَوَى الزُّهْرِيُّ تِسْعِينَ فَرْدًا كُلُّهَا قَوِيُّ 267. وَاخْتَارَ فِيمَا لَمُ يُخَالِفُ أَنَّ مَنْ يَقْرُبُ مِنْ ضَبْطٍ فَفَرْدُهُ حَسَنْ 267. وَاخْتَارَ فِيمَا لَمُ يُخَالِفُ أَنَّ مَنْ يَقْرُبُ مِنْ ضَبْطٍ فَفَرْدُهُ حَسَنْ 268. 166. أَوْ بَلَغَ الضَّبْطَ فَصَحِّحْ، أَوْ بَعُدْ عَنْهُ فَمِمَّا شَذَ، فَاطْرَحْهُ وَرُدُّ

### الْمُنْكُرُ [وَيُقَابِلُهُ الْمَعْرُوفُ]

269. 167. وَالْمُنكُرُ الْقَرْدُ كَذَا الْبَرْدِيجِي أَطْلَقَ، وَالصَّوَابُ فِي التَّحْرِيجِ 167. 269. وَالْمُنكُرُ الْقَيْخُ ذَكَرْ فَهُوَ بِمَعْناهُ، كَذَا الشَّيْخُ ذَكَرْ 270. 168. إِجْرَاءُ تَفْصِيلٍ لَدَى الشُّذُوذِ مَرْ فَهُوَ بِمَعْناهُ، كَذَا الشَّيْخُ ذَكَرْ 271. 184. [وَالرَّاجِحُ:] الَّذِي رَوَى غَيْرُ الثِّقَهُ مُخَالِفًا، فِي غُبْةٍ قَدْ حَقَّقَهُ 272. 169. خَوْ "كُلُوا البَلَحَ بِالتَّمْرِ" (80) الْخَبَرْ

(ح7) "نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الوَلاَءِ وَعَنْ هِبَتِهِ"، رواه البخاري (147/3 رقم: 2535) ومسلم (145/2 رقم: 1506) من طُرُق عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما. قال مسلم: الناس كلهم عيال على عبد الله بن دينار في هذا الحديث.

<sup>(</sup>ح8) "كُلُوا الْبَلَحَ بِالتَّمْرِ، فَإِنَّ ابْنَ آدَمَ إِذَا أَكَلَهُ غَضِبَ الشَّيْطَانُ وَقَالَ: عَاشَ ابْنُ آدَمَ حَتَّى أَكَلَ الْخُلْقَ بِالجَّدِيدِ"، رواه ابن ماجه (5,1105رقم:3330)والنسائي في الكبرى(5,060 رقم: 6690) واللفظ له، والحاكم (3330 رقم: 7138)، ورواه والعقيلي في الضعفاء (427/4 رقم: 2055) وابن حبان في المحروحين (119/3 رقم: 1210) وابن عدي في الكامل (105/9 رقم: 2141) وابن الجوزي في الموضوعات (25/3) كلهم من طريق يَحْبَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَنْ عَائِشَةَ.

قال ابن حبان: أبو زكير ممن يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل من غير تعمد فلما كثر ذلك منه صار غير محتج به إلا عند الوفاق، قال: هذا كلام لا أصل له من حديث النبي صلى الله عليه وسلم.

وَمَالِكُ  $^{(1)}$ سَمَّى ابْنَ عُثْمَانَ:عُمَّ  $^{(5)}$ 

273. 170. قُلْتُ: فَمَاذَا؟ بَلْ حَدِيثُ "نَزْعِهِ خَاتَمَهُ عِنْدَ الْخَلَا وَوَضْعِهِ" وَالْحَالَا

274. 185. قَابَلَهُ الْمَعْرُوفُ، وَالَّذِي رَأَى تَرَادُفَ الْمُنْكَرِ وَالشَّاذِ نَأَى

(1) "مَالِكٌ" بالرفع على الابتداء، وبالخفض"وَمَالِكٍ" عطفا على محل "كُلُوا البَلَحَ بالتَّمْرِ" أي: نحو كلوا...، ونحو مالك في تسميته ابن عثمان عمر. (النكت الوفية 467/1)

(ح9) روى مالك (الموطأ 519/2): عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عُقَّانَ بْنِ عَقَّانَ، وَعُ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ" وهذا الحديث رواه البخاري عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ" وهذا الحديث رواه البخاري (71/4 رقم: 3058) من طريق معمر، و(71/5 رقم: 4282) من طريق محمد بن أبي حفصة، و(8/55 رقم: 6764) من طريق ابن جريج.

ورواه مسلم (984/2 رقم: 1351) من طريق يونس بن يزيد ومعمر ومحمد بن أبي حفصة وزمعة بن صالح، ورواه مسلم (1842 رقم: 1614)من طريق ابن عيينة، كلهم: عن الزهري: عَنْ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُتْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، عَنْ أُسَامَةً بْنِ زَيْدٍ.

قال النسائي(السنن الكبرى 123/6): لا نعلم أن أحدا من أصحاب الزهري تابعه على ذلك، وقد قيل له فثبت عليه؟ وقال: هذه داره.

(-10) "كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ذَحَلَ الْحُلَاءَ وَضَعَ حَاتَمَهُ"، رواه أبو داود (5/1) رقم (10) والترمذي (10/4) رقم: (1746) والنسائي (178/8) وابن ماجه (110/1) رقم: (1746) والنسائي (178/8) والنسائي (178/8) وابن ماجه (10/1) رقم: (1746) ومن أصحاب الصحيح؛ ابن حبان (260/4) رقم: (1413) والحاكم والحاكم

قال أبو داود: حديث منكر، وإنما يعرف عن ابن جريج، عن زياد بن سعد، عن الزهري، عن أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ، ثُمَّ ٱلْقَاهُ. والوهم فيه من همام، ولم يروه إلا همام. وقال النسائي: غير محفوظ.

وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. وصححه أيضا المنذري وابن دقيق وابن الملقن وغيرهم؛ لأنهما حديثان مختلفان متنا وسندا؛ فالأول:حديث "وضع الخاتم" رواه ابن جريج عن الزهري بلا واسطة. والثاني: حديث "اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ، ثُمُّ ٱلْقَاهُ" رواه بواسطة زياد بن سعد، قلت: وعلى كل، فالحديث لا يصلح مثالا للمنكر إلا على رأي من يجعله مثل الشاذ، وأما تصحيحه، ففيه نظر؛ لأن ابن جريج مدلس معروف، ولم يصرح بالسماع. (الجوهر النقى 95/1، البدر المنير 339/2)

# الْمَتْرُوكُ

275. 186. وَسَمِّ بِالْمَتْرُوكِ فَرْدًا تُصِبِ رَاوٍ لَهُ مُتَّهَمُّ بِالْكَذِبِ 186. وَسَمِّ بِالْكَذِبِ 186. أَوْ عَرَفُوهُ مِنْهُ فِي غَيْرِ الْأَثَرْ أَوْ فِسْقٌ اَوْ غَفْلَةٌ اَوْ وَهْمٌ كَثُرْ

# الْأَفْرَادُ

وَحُكْمُهُ عِنْدَ الشُّذُوذِ سَبَقَا يِثِقَةٍ، أَوْ بَلَدٍ ذَكَرْتَهُ لِثَقَةٍ، أَوْ بَلَدٍ ذَكَرْتَهُ لَا يَرْوِهِ عَنْ بَكْرٍ اللَّا وَائِلْ لَا يَرْوِ هَذَا غَيْرُ أَهْلِ الْبَصْرَهُ لَمْ يَرْوِ هَذَا غَيْرُ أَهْلِ الْبَصْرَهُ جَوُزًا، فَاجْعَلْهُ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةُ خَوُزًا، فَاجْعَلْهُ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةُ ضَعْفُ لَهَا مِنْ هَذِهِ الْخَيْثِيَةُ ضَعْفُ لَهَا مِنْ هَذِهِ الْخَيْثِيَةُ فَا مِنْ هَذِهِ الْمَلْقَةُ فَا مَنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمَنْ هَذِهِ الْمُلْقَةُ فَا مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَلْقَةُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْقَةُ الْمُلْقَةُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَقُهُ اللَّهُ الْمُلْقَةُ الْمُلْقَةُ الْمُلْقَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْقَةُ اللَّالَةُ الْمُلْقَةُ الْمُلْقَالُ اللَّهُ الْمُلْقَالُ الْمُلْقَةُ الْمُلْقَالُ اللَّهُ الْمُلْقَالُ اللَّهُ الْمُلْعَلَاثُونُ الْمُلْمُ الْمُلْقَالُ الْمُلْكُمُ الْمُلْكَالِهُ الْمُلْتَقَالُ الْمُلْ الْمُلْلِدِ الْمُلْتَلَةُ الْمُلْ الْمُلْكِلُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْمُ الْمُلْمِ الللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُعْمَلُهُ الْمُلْمُ الْمُلْمِ الْمُلْمُ الْمُلْمِ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمِ الْمُلْمُ الْمُلْمِ الْمُلْمِ الْمُلْمِ الْمُلْمُ الْمُلْ

277. 186. الْفَرْدُ قِسْمَانِ؛ فَفَرْدٌ مُطْلَقًا
278. 187. وَالْفَرْدُ بِالنِّسْبَةِ مَا قَيَّدْتَهُ
279. 188. أَوْ عَنْ فُلَانٍ، نَحْوُ قَوْلِ الْقَائِلْ
280. 189. لَمْ يَرْوِهِ ثِقَةٌ اللَّا ضَمْرَهُ
281. لَمْ يَرْوِهِ ثِقَةٌ اللَّا ضَمْرَهُ
281. فَإِنْ يُرِيدُوا وَاحِدًا مِنْ أَهْلِهَا
282. 191. وَلَيْسَ فِي أَفْرَادِهِ النِّسْبِيَّةُ
282. 192. لَكِنْ إِذَا قَيَّدَ ذَاكَ بِالثِّقَةُ
283. 283. إذا قَيَّدَ ذَاكَ بِالثِّقَةُ

### الغَرِيبُ وَالْعَزِيزُ وَالْمَشْهُورُ [والْمُتَوَاتِرُ]

284. 284. وَمَا بِهِ مُطْلَقًا الرَّاوِي انْفَرَدْ فَهْوَ الْعَرِيبُ، وَابْنُ مَنْدَةٍ فَحَدْ 285. 748. وَمَا بِهِ مُطْلَقًا الرَّاوِي انْفَرَدْ فَهْوَ الْعَرِيبُ، وَابْنُ مَنْدَةٍ فَحَدْ 285. 749. بِالإِنْفِرَادِ عَنْ إِمَامٍ يُجْمَعُ حَدِيثُهُ، فَإِنْ عَلَيْهِ يُتُبْعُ 286. 750. مِنْ وَاحِدٍ وَاتْنَيْنِ فَالْعَزِيزُ، أَوْ فَوْقُ فَمَشْهُورٌ، وَكُلُّ قَدْ رَأَوْا 286. 751. مِنْهُ الصَّحِيحَ وَالضَّعِيفَ، ثُمُّ قَدْ يَغْرُبُ مُطْلَقًا أَوِ اسْنَادًا فَقَدْ (1) 288. 752. وَلَا تَرَى غَرِيبَ مَتْنِ لَا سَنَدْ [وَقَدْ قَضَوْا بِضَعْفِ جُلِّ مَا انْفَرَدْ] 289. 752. كَذَلِكَ الْمَشْهُورُ أَيْضًا قَسَّمُوا لِشُهْرة مُطْلَقَةٍ كَ"الْمُسْلِمُ

<sup>(1) &</sup>quot;فَقَدْ" أي: فقط، بمعنى: فحَسْب، يقال: ما لك عندي إلا هذا فقد: أي فقط. (الحكم والمحيط الأعظم 114/6، لسان العرب347/3)

عَلَى الْمُحَدِّثِينَ مِنْ مَشْهُور وَمِنْهُ ذُو تَوَاتُرِ مُسْتَقْرَا إِحَالَةُ اجْتِمَاعِهِمْ عَلَى الْكَذِبْ مَحْض اقْتِضَاءِ الْعَقْل وَانْضَافَ إِلَى إِفَادَةُ الْعِلْمِ الْيَقِينِي لَا مِرَا(1) بِعَشْرَةِ، وَهْوَ لَدَيَّ أَجْوَدُ يُحْكَى وَأَرْبَعِينَ أَوْ سَبْعِينَا فَفَوْقَ سِتِّينَ رَوَوْهُ، وَالْعَجَبْ وَخُصَّ بِالْأَمْرِيْنِ فِيمَا ذَكَرَهُ "مَسْحُ الْحِفَافِ" (ح14)، وَابْنُ مَنْدَةٍ إِلَى 299. 757. الشَّيْخُ عَنْ بَعْضِهِمٍ، قُلْتُ: بَلَى

290. 753. **مَنْ سَلِمَ**" (<sup>11</sup>) الْحَدِيثَ، وَالْمَقْصُور 291. 754. "قُنُوتُهُ بَعْدَ الرُّكُوعِ شَهْرَا"(ح12) 292. 199. [أَيْ قَدْ] رَوَاهُ عَدَدٌ جَمٌ يَجِبْ 293. وَاسْتَنَدَ انْتِهَاؤُهُمْ لِلْحِسِّ لَا ذَلِكَ أَنْ يَصْحَبَ ذَاكَ الْخَبرَا .294 295. 200. [وَالْخُلْفُ فِي عِدَّقِيمْ فَ]حَدَّدُوا 296. 201. وَالْقَوْلُ بِاثْنَيْ عَشَرَ اوْ عِشْرِينَا 297. 755. فِي طَبَقَاتِهِ، كَمَتْنِ "**مَنْ كَذَبْ**"(ح<sup>13</sup>) 298. 756. بِأَنَّ مِنْ رُوَاتِهِ لَلْعَشَرَهُ

(-11) "الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ"، رواه البخاري (11/1 رقم: 10 و2/8 رقم: 6484 رقم: 6484) واللفظ له، ومسلم (65/1 رقم: 40) من حديث عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما. ورواه البخاري(11/1رقم:11) ومسلم(66/1رقم:42) من حديث أبي موسى رضى الله عنه قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الإسْلاَمِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: "مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ".

(-12) "قَنَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا يَدْعُو عَلَى رِعْل وَذَكُوْانَ"، رواه البخاري(26/2 رقم: 1003 و 107/5 رقم:4094) ومسلم(48/1 رقم:677) من طريق سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي مِحْلَز، عَنْ أَنس. قال ابن الصلاح: رواه عن أنس غير أبي مجلز، ورواه عن أبي مجلز غير التيمي، ورواه عن التيمي غير الأنصاري، ولا يعلم ذلك إلا أهل الصنعة، وأما غيرهم فقد يستغربونه من حيث إن التيمي يروي عن أنس وهنا يروي عن واحد عن أنس. (1) البيتان لحافظ بن أحمد بن على الحكمي، اللؤلؤ المكنون في أحوال الأسانيد والمتون.

(ح13) "مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ"، رواه الجم الغفير من الصحابة، وقد اعتنى الحفاظ بجمع طرقه؛ فجمعها الطبراني في جزء، وذكره من رواية (60) صحابيا، وابن الجوزي في "الموضوعات" من طريق (98) صحابيا. (-14) روى ابن المنذر (الأوسط33/1 رقم: 457) عَن الْحَسَن، قَالَ: حَدَّثَنِي سَبْعُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ". قال الحافظ (فتح الباري306/1): صرح جمع من الحفاظ بأن المسح على الخفين متواتر، وجمع بعضهم رواته فجاوزوا الثمانين ومنهم العشرة.

300. 758. عَشْرَهِمْ "**رَفْعَ الْيَدَيْنِ**" ( 1<sup>5</sup> نَسَبَا وَنَيَّفُوا عَنْ مِائَةٍ "**مَنْ كَذَبَا**"

#### [تَنْبِيهَاتٌ]

301. وَلِابْنِ حِبَّانَ: الْعَزِيزُ مَا وُجِدْ بِحَدِّهِ السَّابِقِ، لَكِنْ لَمْ يُجِدُّ الْمَابِقِ، لَكِنْ لَمْ يُجِدُّ أَوْكُ الْحَاكِمِ (1) 302. وَلَيْسَ شَرْطًا لِلصَّحِيحِ فَاعْلَمِ وَقِيلَ شَرْطٌ وَهْوَ قَوْلُ الْحَاكِمِ (1) 303. 207. وَلِلْعَلائِي جَاءَ فِي الْمَأْثُورِ ذُو وَصْفَيِّ الْعَزِيزِ وَالْمَشْهُورِ 303. 304. [مَعًا، وَقَدْ يَعْنِي الْأَخِيرُ مَا اشْتَهَرْ فَيْ النَّاسِ مِنْ غَيْرِ شُرُوطٍ تُعْتَبَرْ 305. 198. [مَعْ الْمُسْتَفِيضَ، وَالْأَصَحْ هَذَا بِأَكْثَرَ، وَلَكِنْ مَا وَضَحْ 306. 199. [تَوَاتُرُهْ، وَذَا ادُّعِي] فِيهِ الْعَدَمْ وَبَعْضُهُمْ عِزْتَهُ، وَهُو وَهَمْ 306. 202. [تَوَاتُرُهْ، وَذَا ادُّعِي] فِيهِ الْعَدَمْ وَفِيهِ لِي مُؤلَّفُ نَضِيرُ وَفِيهِ لِي مُؤلَّفُ نَعْلُ وَقَدْ وَهُمْ الْعَدِيرُ وَفِيهِ لِي مُؤلِّفُ نَا السَّوابِ أَنَّهُ كَثِيرُ وَفِيهِ فِي إِي مُؤلِّفُ وَاللَّفَي نَصَالِولُ مَا عَلَيْلُ مَا وَصَحَالًا الْمَاسِولِ الْمَاسِولِ الْمُؤلِّولِ الْمُؤلِّولِ الْمَاسِولِ الْعُدِيرُ وَلَهُمُ الْمُؤلِّولِ الْمُؤلِّولِ الْمُؤلِّولِ الْمُؤلِّولُ الْمُؤلِّولِ الْمُؤلِّولُ الْمُؤلِّولِ الْمُؤلِّولُ الْمُؤلِّولِ الْمُؤلِّولِ الْمُؤلِّولِ الْمِؤلِّولِ الْمُؤلِّولِ الْمُؤلِّولِ الْمُؤلِّولِ الْمُؤلِّولِ الْمُؤلِّولِ الْمُؤلِّولِ الْمُؤلِّولِ الْمُؤلِّولِ الْمُؤلِّولُ الْمُؤلِّولُ الْمُؤلِّولِ الْمُؤلِّولُ الْمُؤلِّولُ الْمُؤلِّولُ الْمُؤلِّولُ الْمُؤلِّولُ الْمُؤلِّولِ الْمُؤلِّولُ الْمُؤلِّولُ الْمُؤلِّولُ الْمُؤلِّولُ الْمُؤلِّولُ الْمُؤلِّولُ الْمُؤلِّولِ الْمُؤلِّولُ الْمُؤلِّولُ الْ

#### الاعْتِبَارُ وَالْمُتَابَعَاتُ وَالشَّوَاهِدُ

308. 171. الإعْتِبَارُ سَبْرُكَ الْحَدِيثَ هَلْ شَارَكَ رَاوٍ غَيْرَهُ (2) فِيمَا حَمَلْ 308. 171. الإعْتِبَارُ سَبْرُكَ الْحَدِيثَ هَلْ شُورِكَ مِنْ مُعْتَبَرٍ بِهِ فَتَابِعٌ، وَإِنْ 309. 172. عَنْ شَيْخِهِ، فَإِنْ يَكُنْ شُورِكَ مِنْ مُعْتَبَرٍ بِهِ فَتَابِعٌ، وَإِنْ 309. 173. شُورِكَ شَيْخُهُ فَفَوْقُ فَكَذَا وَقَدْ يُسَمَّى شَاهِدًا، ثُمَّ إِذَا وَقَدْ يُسَمَّى شَاهِدًا، ثُمَّ إِذَا مَفَارِدُ 174. مَثْنُ بِمَعْنَاهُ أَتَى فَالشَّاهِدُ وَمَا خَلَا عَنْ كُلِّ ذَا مَفَارِدُ

(ح15) رفع اليدين في الدعاء، تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحوال مختلفة كالاستسقاء والقنوت ويوم بدر وغيرها، قال الحاكم: لا نعلم سنة اتفق على روايتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلفاء الأربعة، ثم العشرة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة فمن بعدهم من أكابر الصحابة على تفرقهم في البلاد الشاسعة غير هذه السنة. وقال العراقي: وقد جمعت رواته فبلغوا نحو الخمسين. (شرح التبصرة والتذكرة 83/2) (1) البيت للصنعاني، قصب السكر، والشطر الثاني في بعض النسخ: "وَقَدْ رُمِي مَنْ قَالَ بِالتَّوَهُمِ"

<sup>(2) &</sup>quot;غَيْـرَهُ" بالنصب مفعول به لـ: "شَارَكَ"، والفاعل "رَاوٍ"، ويحتمل العكس فتكون العبارة: "رَاوٍ غَيْـرُهُ" ف "غَيْـرُهُ" فاعل، و "رَاوٍ" مفعول به على لغة من جعل إعراب المنقوص نصبا كإعرابه رفعا وجرا. (فتح الباقي245/1)

312. 175. مِثَالُهُ "لَوْ أَخَدُوا إِهَابَهَا" فَلَفْظَهُ "اللَّبَاغِ" مَا أَتَى كِمَا  $^{[7]}$ . 312 مَثَالُهُ "اللَّبَاغِ" مَا أَتَى كِمَا  $^{[7]}$ . 313 مَنْ عَمْرِو إِلَّا ابنُ عُيَيْنَةٍ  $^{(50)}$ ، وَقَدْ ثُوبِعَ عَمْرِوٌ فِي "اللَّبَاغِ"  $^{(50)}$  فَاعْتَضَدُ  $^{[7]}$  فَاعْتَضَدُ  $^{[7]}$  فَاعْتَضَدُ  $^{[7]}$  فَاعْتَضَدُ  $^{[7]}$  فَكَانَ فِيهِ شَاهِدٌ فِي الْبَابِ  $^{[7]}$ 

# تَعَارُضُ الْوَصْلِ وَالْإِرْسَالِ أَو الرَّفْعِ وَالوَقْفِ

315. 147. وَاحْكُمْ لِوَصْلِ ثِقَةٍ فِي الْأَظْهَرِ وَقِيلَ: بَلْ إِرْسَالُهُ لِلْأَكْثَرِ 315. 148. وَنَسَبَ الْأُوَّلَ لِللنُّظَّارِ أَنْ صَحَّحُوهُ، وَقَضَى الْبُحَارِي 316. 148. وَنَسَبَ الْأُوَّلَ لِلنُّظَّارِ أَنْ صَحَّحُوهُ، وَقَضَى الْبُحَارِي 316. 149. بِوَصْلِ "لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِي" ( 19 ) مَعْ كُوْنِ مَنْ أَرْسَلَهُ كَالْجَبَلِ 317. 149. بِوَصْلِ "لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِي " ( 19 )

(ح16) "أَلَّا أَخَذُوا إِهَابَهَا فَدَبَغُوهُ فَانْتَفَعُوا بِهِ؟" رواه مسلم(277/1 رقم:363)والنسائي(172/7 رقم:4238) من طريق سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرو بن دينار، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِشَاةٍ مَطْرُوحَةٍ أُعْطِيَتُهَا مَوْلَاةٌ لِمَيْمُونَةً مِنَ الصَّدَقَةِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَلَّا...". ورواه أحمد (303/4 رقم: 2504) من طريق إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ بلفظ: "أَلَا انْتَقَعْتُمْ بِمَسْكِهَا؟" ولم يذكر الدباغ.

(ح17) هذه المتابعة رواها الدارقطني (السنن 62/1 رقم: 104) والبيهقي (السنن الكبرى 25/1 رقم: 48) من طريق أُسَامَة بْنِ زَيْدٍ الليثي، عَنْ عَطَاء، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَهْلِ شَاةٍ مَاتَتْ: "أَلَا نَزَعْتُمْ حِلْدَهَا فَدَبَغْتُمُوهُ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ"، ورواه الترمذي (220/4 رقم: 1727) من طريق يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، والدارقطني (السنن 2/64 رقم: 105) من طريق ابْنِ جُريْج، كلهم عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، به.

(ح18) "أيًّا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ"، رواه بحذا اللفظ الترمذي (221/4 رقم: 173/5) والنسائي (173/7 رقم: 4241) وابن ماجه (1193/2 رقم: 3609)، وهو عند مسلم (277/1 رقم: 366) وأبي داود (46/4 رقم: 4241) بلفظ: "إِذَا دُبِغَ الإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ"، من طريق زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّمْمَنِ بْنِ وَعْلَةً، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. (4123 رقم: 2085) والترمذي (399/3 رقم: 1101) وابن (199 رقم: 1101) وابن أن نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيًّ"، رواه أبو داود (29/2 رقم: 2085) والترمذي (4077 رقم: 1881)، ومن أصحاب الصحيح؛ ابن حبان (98/8 رقم: 4077) والحاكم (4072) من طريق أبي بردة، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وقد اختلف في وصله وإرساله، كما بين ذلك الترمذي والدارقطني (العلل 207/7 رقم: 1295) والحاكم وغيرهم، قال ابن حبان: سمع هذا الخبر أبو بردة عن أبي موسى مرفوعا، فمرة كان يحدث به عن أبيه مسندا ومرة يرسله، فالخبر صحيح مرسلا ومسندا معا لا شك ولا ارتباب في صحته.

ثُمَّ فَمَا إِرْسَالُ عَدْلٍ يَحْفَظُ مُمَّ فَمَا إِرْسَالُ عَدْلٍ يَحْفَظُ مُسْنَدِهِ عَلَى الْأَصَحِّ، وَرَأُوْا مِنْ وَاحِدٍ فِي ذَا وَذَا، كَما حَكَوْا

318. 150. وَقِيلَ الْاكْثَرُ، وَقِيلَ: الْأَحْفَظُ 319. 151. يَقْدَحُ فِي أَهْلِيَّةِ الوَاصِلِ، أَوْ 320. 152. أَنَّ الْأَصَحَّ الْحُكْمُ لِلرَّفْع وَلَوْ

#### زِيَادَةُ الثِّقَاتِ

وَمَنْ سِوَاهُمْ فَعَلَيْهِ الْمُعْظَمُ وَقِيلَ: إِنْ فِي كُلِّ جَعْلِسٍ حَمَلْ تُعْبَلْ، وَإِلَّا يُتَوَقَّفْ فِيهِ وَقِيلَ: فِيمَا إِنْ رَوَى كُلًا عَدَدْ وَقِيلَ: فِيمَا إِنْ رَوَى كُلًا عَدَدْ عَنْ مِثْلِهَا فِي عَادَةٍ لَا تُقْبَلُ وَقِيلَ: خُذْ مَا لَمْ تُعَيِّرْ نَظْمَا وَقِيلَ: مُا لَمْ تُعَيِّرْ نَظْمَا وَقِيلَ: مَا لَمْ تُعَيِّرْ نَظْمَا وَقِيلَ: مَا لَمْ تُعَيِّرْ نَظْمَا فَقِيلَ: مَا انْفَرَدْ وَقِيلَ: مَا انْفَرَدْ قَالَ: مَا انْفَرَدْ قَالَ: مَا انْفَرَدْ فَي فَي وَي مِنْ مِنْ السَّيْخُ، فَقَالَ: مَا انْفَرَدْ فِيهِ صَرِيحًا، فَهُو رَدُّ عِنْدَهُمْ فِيهِ الْخُطِيبُ الِاتِّفَاقَ جُحْمَعَا فِيهِ الْمُؤْمِنِ "رَكِكُونَهُي فَرْدٌ نُقِلَتْ وَالْوَصْلُ وَالْإِرْسَالُ مِنْ ذَا أُخِذَا أُخِذَا وَالْوَصْلُ وَالْإِرْسَالُ مِنْ ذَا أُخِذَا

(ح20) "فُضِّلْنَا عَلَى النَّاسِ بِثَلاثٍ؛ جُعِلَتْ صُفُوفُنَا كَصُفُوفِ الْمَلاَئِكَةِ، وَجُعِلَتْ لَنَا الأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا، وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا إِذَا لَمْ بَجِدِ الْمَاءَ" وَذَكَرَ خَصْلَةً أُخْرَى. رواه مسلم (371/1 رقم: 522) من طريق أبي مالك الأشجعي، عن رِبْعِيِّ بن حِرَاشٍ، عن حذيفة، والخصلة الأخرى هي خواتم سورة البقرة، كما عند ابن خزيمة مالك الأشجعي، عن رِبْعِيِّ بن حِرَاشٍ، عن حذيفة، والخصلة الأخرى هي نواتم سورة البقرة، كما عند ابن خزيمة (133/38)، وقد رُوي هذا الحديث أيضا من هذا الطريق دون ذكر التراب؛ رواه أحمد (287/38) رقم: 23251) وابن خزيمة (132/1 رقم: 263).

وفي الباب عن جابر وعلي-وفيه ذكر التراب- وأبي هريرة وعوف بن مالك وأبي أمامة وأنس وأبي ذر وابن عباس وأبي موسى وأبي سعيد وعبد الله بن عمرو رضى الله عنهم.

332. 184. لَكِنَّ فِي الْإِرْسَالِ جَرْحًا فَاقْتَضَى تَقْدِيمَهُ، وَرُدَّ أَنَّ مُقْتَضَى 184. كَنِّ فِي الْإِرْسَالِ جَرْحًا فَاقْتَضَى الْجَرْحِ عِلْمٌ زَائِدٌ لِلْمُقْتَفِي 185. 185. هَذَا قَبُولُ الوَصْلِ؛ إِذْ فِيهِ وَفِي الْجَرْحِ عِلْمٌ زَائِدٌ لِلْمُقْتَفِي

### الْمُعَلَّلُ

مُعَلَّلًا، وَلَا تَقُل: مَعْلُولُ (1) 334. 193. وَسَمِّ مَا بِعِلَّةٍ مَشْمُولُ فِيهَا غُمُوضٌ وَحَفَاءٌ أَتَّرَتْ 335. 194. وَهْيَ عِبَارَةٌ عَنَ اَسْبَابٍ طَرَتْ 336. 195. تُدْرَكُ بِالْخِلَافِ وَالتَّفَرُّدِ مَعَ قَرَائِنَ تُضَمُّ يَهْتَدِي تَصْوِيْبِ إِرْسَالٍ لِمَا قَدْ وُصِلًا 337. 196. جِهْبَذُهَا إِلَى اطِّلَاعِهِ عَلَى 338. 197. أَوْ وَقْفِ مَا يُرْفَعُ، أَوْ مَتْنِ دَخَلْ فِي غَيْرِهِ، أَوْ وَهْمِ وَاهِمِ حَصَلْ مَعْ كَوْنِهِ ظَاهِرُهُ أَنْ سَلِمَا 339. 198. ظُنَّ فَأَمْضَى، أَوْ وَقَفْ فَأَحْجَمَا وَسَبْرُ أَحْوَالِ الرُّوَاةِ وَالْفِرَقْ 340. 226. وَالْوَجْهُ فِي إِدْرَاكِهَا جَمْعُ الطُّرُقْ 341. 199. وَهْيَ بَجِيءُ غَالِبًا فِي السَّنَدِ تَقْدَحُ فِي الْمَتْنِ بِقَطْع مُسْنَدِ

(1)"المَعْلُولُ" واقع في كلام كثير من الأئمة كالبخاري والترمذي والدارقطني والحاكم والخليلي وغيرهم، غير أن النووي قال (التقريب): هو لحن. قلت: لأنه عندهم اسم مفعول من "عَلَّهُ، يَعُلُّهُ" بضم العين، و"يَعِلُّهُ" بكسرها، فهو "مَعْلُولٌ"، أي سقاه ثانية، و"العَلَلُ" الشُرب الثاني، يقال: "عَلَلٌ بعد نَهَل".

لكن قال ابن الأعرابي: "عَلَّ" المريض "يَعِلُّ" "عِلَّهُ" فهو "عَلِيلٌ"، وقال الجوهري: "عَلَّ" الشيء، فهو "مَعْلُول"، وهذا يؤيد استعمال أئمة أهل الحديث.

قال الحافظ: الأولى عندي أن يقال: "مَعْلُول" لأنها وقعت في عبارات أهل الفن، وهي لغة، وقد فر ابن الصلاح من استعمال لغة هي على زعمه رديئة، فوقع بقوله: "معلل" في أشد من ذلك باستعمال ما ليس من هذا الباب أصلا، بل من باب التعلل، الذي هو التشاغل والتلهي.اه

قلت: لأن الا مُعَلَّل من "عَلَّلُهُ" بالشيء مُعَلَّلٌ ، أي لهاه به كما يُعَلَّلُ الصبي بشيء من الطعام.

وقال العراقي: والأجود في تسميته: المُعَّلُ، وكذلك هو في عبارة بعضهم، وأكثر عباراتهم في الفعل منه أنهم يقولون: أَعَلَّهُ فلان بكذا، وقياسه: مُعَلِّ، وهو المعروف في اللغة. (الصحاح1744/5، مقاييس اللغة4/4، شرح التبصرة والتذكرة 273/13، النكت الوفية 499/1).

342. 200. أَوْ وَقْفِ مَرْفُوعٍ، وَقَدْ لَا تَقْدَحُ كَ"الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ  $(^{21})^{\circ}$  صَرَّحُوا 342. 201. بِوَهْمِ يَعْلَى بْنِ عُبَيْدٍ أَبْدَلَا عَمْرًا بِعَبْدِ اللهِ $(^{1})$  حِينَ نَقَلَا 343. 202. وَعِلَّهُ الْمَتْنِ كَ"نَهْيِ الْبَسْمَلَهُ" $(^{22})^{\circ}$  إِذْ ظَنَّ رَاوٍ نَفْيَهَا فَنَقَلَهُ 344.

(ح21) "الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْحِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ، مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعَ الْحِيَارِ" رواه مالك (671/1 رقم: 64/3) عن عن نافع، عن ابن عمر، ومن طريقه أخرجه البخاري (64/3 رقم: 2111) ومسلم (1163/3 رقم: 11531)، ولفظ مسلم: "الْبَيِّعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ ..." وله طُرُق وألفاظ أخرى في الصحيحين وغيرهما.

رواية عبد الله بن دينار؛ رواها البخاري (64/3 رقم:2113) من طريق الفريابي، عن الثوري، ورواها مسلم (1164/3) من طريق إسماعيل بن جعفر، كلاهما عَنْ عَبْدِ الله بْن دِينَار، عَن ابْن عُمَرَ.

ورواية يعلى بن عبيد؛ رواها الطبراني في الكبير (448/12 رقم: 13629) والخليلي في الإرشاد (341/1 رقم: 72) من طريقه، عن سفيان، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر، ويعلى بن عبيد في روايته عن سفيان أوهام وهذا منها؛ قال يحيى بن معين (الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 305/9): هو ضعيف في سفيان، ثقة في غيره.

(1) "أَبْدَلًا عَمْرًا بِعَبْدِ اللهِ" قال العراقي: أي: ترك عبد الله بن دينار، وأتى بعمرو بن دينار، لأن الباء تدخل على المتروك. اه قلت: وهذا منه تشبيه للإبدال بالتبدل، على خلاف ما عليه أئمة اللغة، فقد ذكروا أن المتقابلين ك:عمرو وعبد الله هنا إذا كان أحدهما مصحوبا بالباء؛

1- فإن الباء تدخل على المتروك في الاستبدال كقوله تعالى: "أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَذْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ" وفي التبدل كقوله تعالى: "وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالإيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ".

2- وإذا ذكرا مع الإبدال أو التبديل، فإن الباء تدخل على المأخوذ؛ قال ثعلب: يقال: أَبْدَلْتُ الحَاتَمَ بالحَلْقَةِ: إذا فيت هذا وجعلت هذه مكانه، وبَدَّلْتُ الحَاتَمَ بالحَلْقَةِ: إذا أذبته وسويته حلقة، وَبَدَّلْتَ الحَلْقة بِالْحَاتَمَ: إذا أذبتها وجعلتها خاتما. (تهذيب اللغة 93/14، النام 148/1، النكت الوفية 509/1، فتح الباقي 265/1 (ح22) عن أنس، قال: "صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ، فَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْهُمْ يَقْرُأُ "بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ"، وفي رواية: "فَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ بِ: "الحُمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ"، لَا يَذْكُرُونَ "بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ" فِي أَوَّلِ قِرَاءَةٍ وَلَا فِي آخِرِهَا"، رواه مسلم (29/10 رقم: 909)، وأصله في البخاري (149/1 رقم: 904) اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ" فِي أُوَّلِ قِرَاءَةٍ وَلَا فِي آخِرِهَا"، رواه مسلم (19/29 رقم: 909) وابن خزيمة (19/42 رقم: 494) بلفظ: "فَلَمْ أَسُمُعْ أَحَدًا مِنْهُمْ يَجْهَرُ بِ"بِسْمِ اللَّهُ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ"، وفي رواية لابن خزيمة (19/24 رقم: 494) بلفظ: "فَلَمْ أَسَمُعْ أَحَدًا مِنْهُمْ يَجْهَرُ بِ"بِسْمِ اللَّهُ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ"، وفي رواية لابن خزيمة (19/24 رقم: 494وما بعدها): "فَلَمْ يَجْهَرُوا"، قال الحافظ: طريق الجمع بين هذه الروايات ممكن؛ بحمل نفي القراءة على نفي السماع، على نفي المسماع على نفي المهاع، 748/2، فتح المغيث 1/28)

| أَحْفَظُ شَيْئًا فِيهِ" حِينَ سُئِلًا (ح <sup>23)</sup> | 345. 203. وَصَحَّ أَنَّ أَنَسًا يَقُولُ: "لَا       |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| لِلْوَصْلِ إِنْ يَقْوَ عَلَى اتِّصَالِ                  | 346. 204. وَكَثُرَ التَّعْلِيلُ بِالْإِرْسَالِ      |
| فِسْقٍ، وَغَفْلَةٍ، وَنَوْعِ جَرْحِ                     | .347 وَقَدْ يُعِلُّونَ بِكُلِّ قَدْحِ               |
| لِعَشْرَةٍ، كُلُّ بِهَا يَأْتِي الْخَلَلُ (1)           | .348 228 وَنَوَّعَ الْحَاكِمُ أَجْنَاسَ الْعِلَلْ   |
| لِغَيْرِ قَادِحِ كَوَصْلِ ثِقَةِ                        | 349. 206. وَمِنْهُمُ مَنْ يُطْلِقُ اسْمَ الْعِلَّةِ |
| يَقُولُ: «صَحَّ مَعْ شُذُوذٍ» احْتُذِي                  | 350. 207. يَقُولُ: «مَعْلُولٌ صَحِيحٌ» كَالَّذيْ    |

(ح23) عن أَبِي مَسْلَمَةَ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ الْأَرْدِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَنْسًا: أَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ: "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحِيمِ" أَوْ "الحُمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ"؟ فَقَالَ: "إِنَّكَ لَتَسْأَلُنِي عَنْ شَيْءٍ مَا أَحْفَظُهُ، أَوْ مَا سَأَلَنِي أَحَدٌ قَبْلَكَ"، رواه أحمد (126/20 رقم: 1270) والدارقطني (94/2 رقم: 1208)، وقال الدارقطني: إسناده صحيح. (1) نظمها محمد محفوظ الترمسي فقال:

صِحْتُهُ وَبَاطِنًا مَنْ نَقَلَهُ

مُّ الَّذِي أَرْسَلَ مَنْ حِفْظًا حَوَى

ثَالِثُهَا: مَرْوِيُّ صَحْبٍ فَاحْبُرِ

ثَالِثُهَا: مَرْوِيُّ صَحْبٍ فَاحْبُرِ

بِخُلْفِ بِبُلْدَانِ الرُّوَاةِ يُذْكُرُ

صَحَابَةٍ وَوَاهِمٌ مَنْ يَقْتَنِي

يَكُونُ عُرْفًا جِهَةً فِيمَا انْحُلَى

يَكُونُ عُرْفًا جِهَةً فِيمَا انْحُلَى

رَاوٍ بِالِاتِّضَاحِ لِلَّذِي انْضَبَطْ

لِرَجُلٍ مُقَابِلٍ ذُو الْعَمَدِ

لِرَجُلٍ مُقَابِلٍ ذُو الْعُمَدِ

اسْمًا كَذَا بَحْهِيلُهُ لَدَيْهِ

مَن الَّذِي أَذْرَكَ لَكِنْ مَا سَمِعْ

فَإِنْ بِلَا وَسُطٍ فَعِلَّةٌ وَفَتْ

طَرِيقُهُ فَوَاحِدٌ بُمَّنْ أَلِفْ

فَوَاحِدٌ بُمَّنْ أَلِفْ

قَدْ وَهِمَ البَانِي عَلَى الطَّرِيقِ

قَدْ وَهِمَ البَانِي عَلَى الطَّرِيقِ

أَوَّهُا: مَا ظَاهِرُ الْإِسْنَادِ لَهُ لَمْ يُعْرَفِ السَّمَاعُ مِمَّنْ قَدْ رَوَى وَهُوَ صَحِيحٌ مُسْنَدٌ فِي الظَّاهِرِ إِنْ كَانَ هَذَا عَنْ سِوَاهُ يُؤْثَرُ وَرَابِعٌ: مَا كَانَ مَحْفُوظًا عَنِ وَرَابِعٌ: مَا كَانَ مَحْفُوظًا عَنِ عَالَمْ الْعَبْقَ مَعْ أَنَّهُ لَا عَامِسُهُا: مُعَنْعَنْ وَقَدْ سَقَطْ عَلَي سَادِسُهَا: احْتِلَافُ نَحْوِ السَّنَدِ عَلَيهِ سَادِسُهَا: اخْتِلَافُ نَحْوِ السَّنَدِ عَلَيهِ سَادِسُهَا: اخْتِلَافُ نَحْوِ السَّنَدِ عَلَيهِ لَيْهِ الْخَتِلَافُ شَيْخِهِ عَلَيْهِ لَيْهِ يَلِيهِ أَنْ يَكُونَ مَنْ رَوَى سَمِعْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْخَتِلَافُ الْتِي قَدْ عُيْنَ عَنْ رَوَى سَمِعْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْخَتِلَافُ الْتَي قَدْ عُيْنَ عَنْ رَوَى سَمِعْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْخَتِلَافُ الْتَي قَدْ عُيْنَ عَنْ رَوَى سَمِعْ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ الْأَحَادِيثَ الَّتِي قَدْ عُيْنَ عَنْ رَوَى حَدِيثًا مِنْ سِوَى طَرِيقِ تَاسِعُهَا: كَوْنُ الْحَدِيثِ قَدْ عُرِفْ عَرْفِ رَوى حَدِيثًا مِنْ سِوَى طَرِيقِ رَوَى حَدِيثًا مِنْ سِوَى طَرِيقِ رَوَى عَدِيثًا مِنْ سِوَى طَرِيقِ مَا وَوَقْقًا عَاشِرُ وَالْمَا وَوَقْقًا عَاشِرُ وَالْمَا وَوَقَقًا عَاشِرُ وَالْمَا وَوَقَاقًا عَاشِرُ وَالْمَا وَالْمَا وَالْهِ وَالْمَا وَالْمَلَا الْمَالَعُلُولُولُ الْمَا وَلَوْلَا الْمَالِقُلَا عَاشِرُ الْمَا وَلَالْمَا الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَا وَلَوْم

(منهج ذوي النظر شرح منظومة علم الأثر ص:94)

. 351. 208. وَالنَّسْخَ سَمَّى التِّرْمِذِيُّ عِلَّهْ فَإِنْ يُرِدْ فِي عَمَلٍ فَاجْنَحْ لَهُ

## الْمُضْطَرِبُ

(1) "لَمْ يَكُنْ مُضْطَرِبًا" جواب شرط منفي، والأصل أن يقترن بالفاء إلا أنهم أجازوا حذفها في الضرورة كقول الشاعر:

مَنْ يَفْعَلِ الحَسَنَاتِ اللهُ يَشْكُرُهَا وَالشَّرُّ بِالشَّرِّ عِنْدَ اللهِ مِثْلَانِ (الكتاب لسبويه 64/3، شرح أبيات سيبويه 115/2، شرح تسهيل الفوائد 76/4)

(ح24) "إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَنْصِبْ عَصًا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ عَصًا فَلْيَخْطُطْ خَطَّا، ثُمُّ لَا يَصْرُوهُ مَا مَرَّ أَمَامَهُ"، رواه أبو داود (183/1 رقم: 689) وابن ماجه (303/1 رقم: 943)، ومن طُرُق مَا مَرَّ أَمَامَهُ"، رواه أبو داود (183/1 رقم: 125/6) وابن حبان (125/6 رقم: 138) وابن حبان (125/6 رقم: 138) وابن حبان (125/6 رقم: 2361 رقم: 376) من طُرُق عن إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ جَدِّهِ حُرَيْثِ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رضي الله عنه.

وقد اختُلف فيه على إسماعيل اختلافا كثيرا كما ذكره ابن الصلاح وابن أبي حاتم (العلل482/2 رقم: 534) والدارقطني (العلل278/20) ومن 278/20) والحافظ (النكت772/27) والسخاوي (فتح المغيث278/20) والسيوطي (تدريب الراوي309/1) وغيرهم، واختلف الأئمة في الحكم عليه؛ فضعفه: أحمد في رواية عنه، والدارقطني وابن الصلاح والنووي وابن عبد الهادي والعراقي وغيرهم، وذكروا له علتين؛ الاضطراب في إسناده، وجهالة أبي عمرو وجده. وصححه: أحمد في رواية عنه، وابن المديني وابن حزيمة وابن حبان وابن المنذر.

قال الحافظ (النكت773/2): طرقه قابلة لترجيح بعضها على بعض، والراجحة منها يمكن التوفيق بينها، فينتفي الاضطراب أصلا ورأسا. وقال (البلوغ): لم يصب من زعم أنه مضطرب، بل هو حسن.

# الْمُدْرَجُ

358. 213. الْمُدْرَجُ الْمُلْحَقُ آخِرَ الْخَبَرْ مِنْ قَوْلِ رَاوٍ مَا بِلَا فَصْلٍ ظَهَرْ 358. 213. أَكُنُ الْمُلْحَقُ آخِرَ الْخَبَرْ مِنْ قَوْلِ رَاوٍ مَا بِلَا فَصْلٍ ظَهَرْ 359. 214. غَوُ "إِذَا قُلْتَ التَّشَهُّدَ"  $(^{25})$ ، وَصَلْ ذَاكَ زُهَيْرٌ  $(^{26})$ ، وَابْنُ ثَوْبَانَ  $(^{27})$  فَصَلْ 359. 214. قُلْتُ: وَمِنْهُ مُدْرَجٌ قَبْلُ قُلِبْ كَالْسِغُوا الْوُضُوءَ، وَيْلُ لِلْعَقِبْ  $(^{28})$  360. 215. قُلْتُ: وَمِنْهُ مُدْرَجٌ قَبْلُ قُلْبُ

(ح25) حديث ابن مسعود رضي الله عنه في التشهد أصله في الصحيحين وغيرهما، لكن في بعض طرقه في آخره زيادة: "إِذَا قُلْتَ هَذَا أَوْ قَضَيْتَ هَذَا فَقَدْ قَضَيْتَ صَلَاتَكَ، إِنْ شِئْتَ أَنْ تَقُومَ فَقُمْ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَقُومَ فَقُمْ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَقُومَ فَقُمْ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَقُعُدَ فَاقْعُدُ" (ح62) حديث زهير بن معاوية الذي وصل فيها الكلام السابق بالتشهد وجعله من المرفوع، رواه أبو داود (ح62) حديث زهير بن معاوية الذي وصل فيها الكلام السابق بالتشهد وجعله من المرفوع، رواه أبو داود (ح61/2 رقم: (970) من طريق عبد الله بن عمرو البحلي، كلاهما عن زُهيْرٍ، عن الحُسَنِ بْنِ الحُرِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَيِّمُونَ، قَالَ: أَحَذَ عَلْقَمَةُ بِيَدِي، فَحَدَّنَنِي أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ، أَحَذَ بِيَدِهِ، وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَذَ بِيَدِهِ، وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَذَ بِيدِ اللَّهِ، فَعَلَّمَهُ التَّشَهُدُ فِي الصَّلَاقِ...

ولكن رواه الدارقطني (165/2 رقم: 1335) من طريق شَبَابَةَ بْنِ سَوَّارٍ، ثنا أَبُو حَيْثَمَةَ زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، ثنا الخُسَنُ بْنُ الْحُرِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةً، قَالَ: أَخَذَ عَلْقَمَةُ بِيَدِي قَالَ: وَأَخَذَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ بِيَدِي قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِي فَعَلَّمَنِي التَّشَهُدَ: "التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ ..."، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَإِذَا قُلْتَ ذَلِكَ فَقَدْ قَضَيْتَ مَا اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيدِي فَعَلَّمَنِي التَّشَهُدَ: "التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ ..."، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَإِذَا قُلْتَ ذَلِكَ فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْهِ مِنَ الصَّلَاةِ فَإِذَا شِئْتَ أَنْ تَقُومَ فَقُمْ وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَقْعُدَ فَاقْعُدْ. قال الدارقطني: شبابة ثقة، وقد فصل آخر الحديث؛ جعله من قول ابن مسعود، وهو أصح من رواية من أدرج آخره في كلام النبي صلى الله عليه وسلم.

(ح27) حديث ابن ثوبان الذي فصل الموقوف عن المرفوع، رواه ابن حبان (293/5 رقم:1962) والدارقطني (275) حديث ابن ثوبان الذي فصل الموقوف عن المرفوع، رواه ابن حبان (1937 رقم:1337) من طريق غَسَّان بن الرَّبِيع، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ ثَوْبَانَ، عَنِ الْحُسَنِ بْنِ الْحُرِّ...، وفيه: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْ هَذَا...قال النووي (خلاصة الأحكام 449/1): اتفق الحفاظ على أنها مدرجة، ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي من كلام ابن مسعود.اه

(ح28) "أَسْبِغُوا الوُضُوءَ، وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ"، رواه الخطيب (الفصل للوصل المدرج في النقل 158/1 رقم:8) من طريق أَبِي قَطَنٍ عَمْرِو بْنِ الْمَيْثَمِ وشَبَابَةِ بْنِ سِوَارٍ، كلاهما عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ مَن طريق أَبِي قَطَنٍ عَمْرِو بْنِ الْمَيْثَمِ وشَبَابَةِ بْنِ سِوَارٍ، كلاهما عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَسْبِغُوا..."، قال الخطيب: وهم أبو قطن وشبابة في روايتهما هذا الحديث عن شعبة على ما سقناه، وذلك أن قوله: "أَسْبِغُوا الوُضُوءَ" كلام أبي هريرة، وقوله: "وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ" كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر روايات من فصلهما.

| قَدْ زِيدَ فِي الْحَدِيثِ مَرْفُوعًا، غَلَطْ]                 | 361. [" <b>وَمَسُّ رُفْغِ أُنْثَيَيْنِ</b> " ( <sup>92</sup> َفِي الْوَسَطْ |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| يُعْرَفُ بِالتَّفْصِيلِ فِي أُخْرَى، كَذَا                    | 362. 244. [وَنَادِرًا بَدْءًا كَذَا وَسْطًا،] وَذَا                         |
| عِرْفَانُهُ [فِي مَا عَدَا آخِرِهَا] <sup>(1)</sup>           | 363. 245. بِنَصِّ رَاوٍ أَوْ إِمَامٍ، وَوَهَى                               |
| مِنْهُ بِإِسْنَادٍ بِوَاحِدٍ سَلَفْ                           | 364. 216. وَمِنْهُ جَمْعُ مَا أَتَى كُلُّ طَرَفْ                            |
| أَدْرِجَ "ثُمَّ جِئْتُهُمْ" (ح <sup>30</sup> ) وَمَا اتَّحَدْ | 365. 217. كَوَائِلٍ فِي "صِفَةِ الصَّلَاةِ" قَدْ                            |

= قلت: رواه مفصولا البخاري (44/1 رقم: 165) من طريق آدم بن أبي إياس ومسلم (214/1 رقم: 242) من طريق وكيع، كلاهما عن شُعْبَةَ قَالَ: حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبًا هُرَيْرَةَ، وَكَانَ يَمُرُّ بِنَا وَالنَّاسُ يَتَوَضَّتُونَ مِنَ المِطْهَرَةِ، قَالَ: "وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ"، والسياق للبخاري، وفيه فصل كلام أبي هريرة عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم.

ورواه مسلم (214/1 رقم: 242) من طريق الرَّبِيعِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا لَمُ يَغْسِلْ عَقِبَيْهِ، فَقَالَ: "وَيْلُّ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ" مقتصرا على المرفوع.

تنبيه: هذه اللفظة وإن كانت مدرجة في حديث أبي هريرة، إلا أنما ثبتت مرفوعة عند مسلم (214/1 رقم: 241) من حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَيْلُ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ"، وأصله في البخاري (2/11 رقم: 30 و 30/1 رقم: 96 و 44/1 رقم: 163) دون قوله "أَسْبِغُوا..."

(ح29) "مَنْ مَسَّ ذَكَرُهُ أَوْ أُنْتَيَيْهِ أَوْ رَفْغَيْهِ فَلْيَتَوَضَّأْ"، رواه هكذا الدارقطني (السنن 269/1 رقم: 536) من طريق عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَنْ مَسَّ..."

قال الدارقطني: كذا رواه عبد الحميد بن جعفر عن هشام، ووهم في ذكر "الأنثيين والرفغ" وإدراجه ذلك في حديث بسرة، والمحفوظ أن ذلك من قول عروة غير مرفوع، كذلك رواه الثقات عن هشام؛ ثم روى من طريق أَيُوبَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ بُسْرَةً بِنْتِ صَفْوَانَ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأً"، قَالَ: وَكَانَ عُرْوَةُ يَقُولُ: إِذَا مَسَّ رَفْعَيْهِ أَوْ أَنْتَيَيْهِ أَوْ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأً. قال الدارقطني: صحيح.

(1) "فِي مَا عَدَا آخِرِهَا" أي في ما عدا آخر الأحاديث.

(ح30) حديث وَائِلِ بْنِ مُحْرٍ قَالَ: لأَنْظُرَنَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَيْفَ يُصَلِّي قَالَ: فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَيْفَ يُصَلِّي قَالَ: فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ مَوْدً، فَرَأَيْتُ النَّاسَ عَلَيْهِمُ النَّيْ النَّاسَ عَلَيْهِمُ النَّيْ النَّاسَ عَلَيْهِمُ النَّيْ اللَّيْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِمُ مِنْ تَحْتِ الثَّيَابِ مِنَ الْبَرْدِ. رواه بهذا السياق أحمد (180/31 رقم: 18870) وأبو داود=

366. 218. وَمِنْهُ أَنْ يُدْرَجَ بَعْضُ مُسْنَدِ فِي غَيْرِهِ مَعَ احْتِلَافِ السَّنَدِ 218. وَمِنْهُ أَنْ يُدْرَجَ بَعْضُ مُسْنَدِ أَي غَيْرِهِ مَعَ احْتِلَافِ السَّنَدِ 366. 219. غَوْهُ "وَلَا تَنَافَسُوا" فِي مَتْنِ "لَا تَجَسَّسُوا" $(32^{\circ})$  أَدْرَجَهُ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ $(38^{\circ})$  إِذْ أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ  $(38^{\circ})$  إِذْ أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ  $(38^{\circ})$  إِذْ أَخْرَجَهُ عَمْ مَرْيَمَ  $(38^{\circ})$  إِذْ أَخْرَجَهُ أَنْ أَبِي مَرْيَمَ  $(38^{\circ})$  إِذْ أَخْرَجَهُ أَدْرَجَهُ أَبْنُ أَبِي مَرْيَمَ  $(38^{\circ})$  إِذْ أَخْرَجَهُ أَدْرَجَهُ أَدْرُهُ أَنْ أَدْرَجَهُ أَدْرُجَهُ أَنْ أَنْ أَنْ أَدْرَبَعُهُ أَدْرَجَهُ أَدْرَجَهُ أَدْرَجَهُ أَدْرَجَهُ أَدْرَبَعُهُ أَدْرَجَهُ أَدْرَجَهُ أَدْرَجُهُ أَدْرَجَهُ أَدْرَجَهُ أَدْرَجَهُ أَدْرَجَهُ أَدْرَجَهُ أَدْرَجَهُ أَدْرَجَهُ أَدْرَجَهُ أَدْرَجُهُ أَدْرَجُهُ أَدْرَجُهُ أَدْرَجُهُ أَدْرَجَهُ أَدْرَجُهُ أَدْرَجُهُ أَدْرَجُهُ أَدْرَجُهُ أَدْرُجُهُ أَدْرُكُونُ أَدْرُكُونُ أَدْرَجُهُ أَدْرَجُهُ أَدْرَجُهُ أَدْرُكُونُ أَدْرَجُهُ أَدْرُكُونُ أَدْرَجُهُ أَدْرُكُونُ أَدُونُ أَدْرُكُونُ أَدْرُكُونُ أَدْرُكُونُ أَدْرُكُونُ أَدْرُكُونُ أَدْرُونُ أَدْرُكُونُ أَدْرُكُونُ أَدْرُكُونُ أَدْرُونُ أَدْرُكُونُ أَدْرُكُونُ أَدْرُكُونُ أَدْرُكُونُ أَدْرُكُونُ أَدْرُكُونُ أَدْرُكُونُ أَدْرُكُونُ أَدْرُكُونُ أَدُونُ أَدُونُ أَدُونُ أَدُونُ أَدُونُ أَدْرُكُونُ أَدُونُ أَدُونُ أَدُونُ أَدُر

=(1791 رقم: 727)، ومن أصحاب الصحيح؛ ابن حبان (170/5 رقم: 1860) من طريق زَائِدةً بْنِ قُدَامَةً، والشافعي (الأم 211/7، مسند الشافعي ص:176) من طريق سُفْيَان بْنِ عُيَيْنَةً، كلاهما عَنْ عَاصِم بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُحْرٍ الحُضْرَمِيِّ. قال الخطيب (الفصل للوصل المدرج في النقل 425/1وتم:44): اتفق زائدة وسفيان رواية هذا الحديث بطوله عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن وائل بن حجر، وقصة تحريك الناس أيديهم ورفعها من تحت الثياب في زمن البرد لم يسمعها عاصم عن أبيه، وإنما سمعها من عبد الجبار بن وائل بن حجر، عن بعض أهله، عن وائل بن حجر، بين ذلك زهير بن معاوية وأبو بدر شجاع بن الوليد في روايتهما حديث الصلاة بطوله عن عاصم بن كليب، وميَّزا قصة تحريك الأيدي تحت الثياب وفصلاها من الحديث. ثم بيَّن ذلك.

أما حديث أبي بدر شجاع بن الوليد؛ فرواه الخطيب هناك ولم أقف عليه عند سواه.

وأما حديث زهير بن معاوية؛ فرواه أحمد (168/31 رقم: 18876) من طريقه، عَنْ عَاصِم بْنِ كُلَيْبٍ، أَنَّ أَبَاهُ أَحْبَرَهُ، أَنَّ وَائِلَ بْنَ حُجْرٍ أَحْبَرَهُ قَالَ: قُلْتُ لأَنْظُرَنَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَيْفَ يُصَلِّى، ...[الحديث وفيه:] قَالَ زُهَيْرٌ: قَالَ عَاصِمٌ: وَحَدَّنَنِي عَبْدُ الجُبَّارِ، عَنْ بَعْضِ أَهْلِهِ، أَنَّ وَائِلاً قَالَ: أَتَيْتُهُ مَرَّةً أُحْرَى وَعَلَى النَّاسِ ثِيَابٌ فِيهَا الْبَرَانِسُ وَفِيهَا الأَكْسِيَةُ، فَرَأَيْتُهُمْ يَقُولُونَ هَكَذَا تَحْتَ الثِّيابِ.

(ح31) "لَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، وَلَا يَجِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُهَاجِرَ أَحَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ"، رواه مالك (907/2رقم:14) عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك، ومن طريقه البخاري (21/8 رقم: 6076) ومسلم (1983/4 رقم:2558).

(-32) "إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكُذَبُ الحُدِيثِ، وَلَا تَحَسَّسُوا، وَلَا تَحَسَّسُوا، وَلَا تَعَاسَدُوا، وَلَا تَعَاسَدُوا، وَلَا تَعَاسَدُوا، وَلَا تَعَاسَدُوا، وَلَا تَعَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا" رواه مالك (907/2 رقم: 15) عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، ومن طريقه البخاري (71/3 رقم: 2563 ومسلم (405/4 رقم: 405/4 رقم:

(ح33) الحديث من طريق ابن أبي مريم بلفظ: "لَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا تَنَافَسُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ" رواه ابن عبد البر (التمهيد116/6) والخطيب (الفصل للوصل المدرج في النقل739/رقم:81) من طريقه عن مالك، عن ابن شهاب، عن أنس، قال ابن عبد البر: زاد سعيد بن أبي مريم في هذا الحديث عن مالك: "وَلَا تَنَافَسُوا". وقال حمزة بن محمد الكناني: لا نعلم أحدا قال في هذا الحديث عن مالك: "وَلَا تَنَافَسُوا" غير سعيد بن أبي مريم.

369. 221. وَمِنْهُ مَثْنُ عَنْ جَمَاعَةٍ وَرَدْ وَبَعْضُهُمْ خَالَفَ بَعْضًا فِي السَّنَدْ 36 .322. 370. 222. فَيَحْمَعُ الكُلَّ بِإِسْنَادٍ ذَكَرْ كَمَثْنِ"أَيُّ الدَّنْبِ أَعْظَمُ" 34" الْخُبَرْ مَسْعُودٍ سَقَطْ بَيْنَ شَقِيقٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ سَقَطْ بَيْنَ شَقِيقٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ سَقَطْ 37 .371. 223. وَزَادَ الاَعْمَشُ 37 كَذَا مَنْصُورُ 37 كَذَا مَنْصُورُ 37 كَذَا مَنْصُورُ 37 كَذَا مَنْصُورُ 37 وَعَمْدُ الاِدْرَاجِ لَمَا مَعْوُدُ سَهُوهِ 37 .373. وَرَادَ الاَعْمَشُ 37 كَثِيرَ سَهُوهِ 37 .373. وَمَعْرُ عَنْمِ عَامِضٍ وَخُوهِ فَجَائِزُ، وَاجْرَحْ كَثِيرَ سَهُوهِ 37 .373.

# الْمَقْلُوبُ

374. 242. وَقَسَّمُوا الْمَقْلُوبَ قِسْمَيْنِ إِلَى مَا كَانَ مَشْهُورًا بِراوِ أَبْدِلَا

(ح34) حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: سَأَلْتُ، أَوْ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الذَّنْ عِنْدَ اللَّهِ أَكْبُرُ، قَالَ: "أَنْ جَعْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ حَلَقَكَ" قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: "ثُمَّ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ حَشْيَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ" قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: "ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: "أَنْ تُوْلِيَ بِحَلِيلَةِ جَارِكَ" قَالَ: وَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ تَصْدِيقًا لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَالَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلْمًا آخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالحَقِّ وَلاَ يَزْنُونَ"

(ح35) رواية واصل التي فيها إسقاط عمرو؛ رواها البخاري (109/6 رقم: 4761 و164/8 وقم: 1681) من طريق يَحْيَى القطان، عَنْ سُفْيَانَ الثوري، قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ والأعمش، عَنْ أَبِي وَائِلٍ شقيق، عَنْ أَبِي مَيْسَرَةً عمرو، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ.

(-36) رواية الأعمش ومنصور التي فيها زيادة عمرو؛ رواها البخاري (2/9 رقم: 6861 و 6861 رقم: 7532 و 8/8 رقم: 7532) ومسلم (91/1 رقم: 8/8 ) من طريق الأعمش، ورواها البخاري (18/6 رقم: 8/4 و8/8 رقم: 6001 و 92/5 رقم: 6001 رقم: 90/1 رقم: 8/8 ) من طريق منصور، كلاهما، عن شقيق، عن عمرو بن شرحبيل، عن ابن مسعود.

(ح37) الرواية التي فيها إدراج، رواها أحمد (200/7 رقم: 4131) والترمذي (336/5 رقم: 3182) من طريق عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيِّ، عَنْ سُفْيَانَ الثوري، عَنْ مَنْصُورٍ وَالْأَعْمَشِ وَوَاصِلٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيل، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيِّ، عَنْ سُفْيَانَ الثوري، عَنْ مَنْصُورٍ وَالْأَعْمَشِ وَوَاصِلٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيل، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ. قال الحافظ (فتح الباري493/8): حاصله أن الحديث عند الثوري عن ثلاثة أنفس؛ أما اثنان منهما [الأعمش ومنصور] فأدخلا فيه بين أبي وائل وابن مسعود أبا ميسرة[عمرو]، وأما الثالث وهو واصل فأسقطه، وقد رواه عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن الثلاثة، عن أبي وائل، عن أبي ميسرة، عن بن مسعود، فعُدَّ وَهُمًا، والصواب إسقاط أبي ميسرة من رواية واصل كما فصله يحيى بن سعيد.

| فِيهِ، لِلِاغْرَابِ إِذَا مَا اسْتُغْرِبَا                  | .375 يواحِدٍ نَظِيرِهُ، كَيْ يُرْغَبَا             |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| نَحْقُ امْتِحَاضِمْ إِمَامَ الْفَنِّ                        | 376. 244. وَمِنْهُ قَلْبُ سَنَدٍ لِمَتْنِ          |
| فَرَدَّهَا، وَجَوَّدَ الْإِسْنَادَا                         | 377. 245. فِي مِائَةٍ لَمَّا أَتَى بَغْدَادَا      |
| وَقَدْ يَكُونُ الْقَلْبُ <sup>(1)</sup> [مَتْنًا حَقَّقَهْ] | 378. 242. وَهُوَ يُسَمَّى عِنْدَهُمْ بِالسَّرِقَهُ |
| كَمَا رَوَى "هَا أَنْفَقَتْ شِمَالُهُ" (ح <sup>38</sup> )   | 379. [وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ مِثَالُهُ             |
| غَوُ "إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ" <sup>(39</sup>            | 380. 246. وَقَلْبُ مَا لَمُ يَقْصِدِ الرُّوَاةُ    |
| حَجَّاجٌ اَعْنِي ابْنَ أَبِي عُثْمَانِ                      | 381. 247. حَدَّنَهُ فِي جَعْلِسِ الْبُنَانِي       |
| بَيَّنَهُ حَمَّادٌ الضَّرِيرُ (ح <sup>40)</sup>             | 382. 248. فَظَنَّهُ عَنْ ثَابِتٍ جَرِيرُ           |

(1) "الْقَلْبُ": أي يكون قلب الإسناد، بخلاف ما قصد السيوطي بالقلب هنا.

(58) حديث: "سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلَّهُ...[الحديث، وفيه:] وَرَجُلُ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ يَمِينُهُ مَا تُنْفِقُ شِمَالُهُ" هكذا رواه مسلم (715/2 رقم: 1031)، وهو في صحيح البخاري (133/1 رقم: 1423 و 1423 رقم: 6806) بلفظ: "حَتَّى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ" أو "مَا صَنَعَتْ يَمِنُهُ".

قال القاضي عياض (مطالع الأنوار 57/6 إكمال المعلم 563/3): كذا في جميع نسخ مسلم، وهو مقلوب. وقال الحافظ (فتح الباري 146/2): وقد تكلف بعض المتأخرين توجيه هذه الرواية المقلوبة وليس بحيد لأن المخرج متحد. (39) "إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ تَقُومُوا حَتَّى تَرُوْنِي"، رواه البخاري (1291 رقم: 637) من طريق هشام الدستوائي، و(1301 رقم: 638) من طريق شيبان بن عبد الرحمن، و(8/2رقم: 909) من طريق علي بن المبارك، ثلاثتهم عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه رضي الله عنه، ورواه مسلم (130422 رقم: 604) من طريق حجاج بن أبي عثمان، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي كثير، عن أبي كثير، عن أبي المسلمة وعبد الله بن أبي قتادة، عن أبي قتادة. (1300 رقم: 1300) والترمذي في العلل الكبير (ص: 1300) حديث جرير: رواه أبو داود الطيالسي (المسند 1300 رقم: 1300 والترمذي في العلل الكبير (ص:

(ح40) حديث جرير: رواه أبو داود الطيالسي (المسند5/515 رقم: 2140) والترمذي في العلل الكبير (ص: 89 رقم: 146) من طريق وهب بن جرير بن حازم، كلاهما، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِم، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنسٍ مرفوعا. وروى أبو داود في المراسيل (ص: 107 رقم: 64) والعقيلي في الضعفاء الكبير (1/881) عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: كُنْتُ أَنَا وَجَرِيرُ بْنُ حَازِم، عِنْدَ تَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، فَحَدَّثَ حَجَّاجُ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةً، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا أُقِيمَتِ.." فَطَنَّ جَرِيرٌ أَنَّهُ إِنَّمَا حَدَّثَ بِهِ ثَابِتٌ عَنْ أَنسٍ.

#### تَنْبِيهَاتٌ

فَقُلْ: ضَعِيفٌ، أَيْ هِمَذَا فَاقْصِدِ عَلَى الطَّرِيقِ، إِذْ لَعَلَّ جَاءَا ذَاكَ عَلَى حُكْمِ إِمَامٍ يَصِفُ ذَاكَ عَلَى حُكْمِ إِمَامٍ يَصِفُ فَالشَّيْحُ فِيمَا بَعْدَهُ حَقَّقَهُ فَالشَّيْحُ فِيمَا بَعْدَهُ حَقَّقَهُ يُشَكُّ فِيهِ لَا بِإِسْنَادِهِمَا يُشَكُّ فِيهِ لَا بِإِسْنَادِهِمَا بِنَقْلِ مَا صَحَّ كَدهقالَ» فَاعْلَمِ بِنَقْلِ مَا صَحَّ كَدهقالَ» فَاعْلَمِ مِنْ غَيْرِ تَبْيِينٍ لِضَعْفٍ، وَرَأَوْا عَنِ ابْنِ مَهْدِيٍّ وَغَيْرٍ وَاحِدِ عَنِ ابْنِ مَهْدِيٍّ وَغَيْرٍ وَاحِدِ

383. 249. وَإِنْ جَّكِدْ مَتْنًا ضَعِيفَ السَّنَدِ بَنَاءَا وَلَا تُضَعِّفْ مُطْلَقًا بِنِنَاءَا مِلْكَةًا بَيْنِ مَوْضُوعِ رَوَوْا فَي الْحُكْمِ وَالْعَقَائِدِ فَي الْحَلْمِ وَالْعَقَائِدِ فَي الْحَلْمِ وَالْعَقَائِدِ فَي الْحَلْمِ وَالْعَقَائِدِ فَي الْحَلْمُ وَالْعَقَائِدِ فَي الْحَلْمِ وَالْعَقَائِدِ فَي الْحَلْمِ فَيْقِلْدِ فَي الْحَلْمِ وَالْعَقَائِدِ فَي الْحَلْمِ وَالْعَلَادِ فَي الْحَلْمِ وَالْعَلَادِ فَي الْحَلْمِ وَالْعِلْدِ فَي الْحَلْمِ وَالْعِلْدِ فَي الْحَلْمِ وَالْعَلَادِ وَالْعَلَادِ فَي الْحَلْمُ وَالْعِلْدِ وَالْعَلْمِ وَالْعِلْدِ وَالْعِلْمِ وَالْعِلْدِ وَالْعِلْدِ وَالْعِلْدِ وَالْعِلْمِ وَالْعِلْمِ وَالْعِلْدِ وَالْعِلْمِ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمِ وَالْعِلْمِ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمِ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمِ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمِ وَالْعِلْمِ وَالْعِلْمِ وَالْعِلْمِ وَالْعُلْمُ وَالْعِلْم

## الْمَوْضُوعُ

391. 225. شَرُّ الضَّعِيفِ الْخَبَرُ الْمَوْضُوعُ الْكَذِبُ، الْمُحتَلَقُ، الْمَصْنُوعُ 391. 392. وَكَيْفَ كَانَ لَمُ يُجِيزُوا ذِكْرَه لِمَنْ عَلِمْ، مَا لَمٌ يُبَيِّنْ أَمْرَهُ 392. 392. وَكَيْفَ كَانَ لَمُ يُجِيزُوا ذِكْرَه لِمَنْ عَلِمْ، مَا لَمٌ يُبَيِّنْ أَمْرَهُ 393. قَالَ الْعِمَادُ: بَعْضُهُمْ قَدْ أَنْكَرَا وُقُوعَ مَوْضُوعٍ، وَهَذَا أَنْكِرَا وَقُوعَ مَوْضُوعٍ، وَهَذَا أَنْكِرَا 393. 394. فَرَدَّهُ بَعْضُ بِأَنَّهُ وَرَدْ عَنْهُ"سَيُكُذَبُ" (31<sup>4</sup>)،فَإِنْ صَحَّ السَّنَدُ 394.

(ح41) حديث: "سَيُكْذَبُ عَلَيَّ مِنْ بَعْدِي"، ذكره جماعة كابن الأثير (جامع الأصول 158/1) والصغاني (الموضوعات ص:23) وكثير من الأصوليين؛ كالرازي (المحصول 300/4) والبيضاوي (الإبحاج 297/2) والإسنوي (نفاية السول ص:262) والزركشي (البحر المحيط 128/6 وتشنيف المسامع 943/2) وأبي زرعة العراقي (الغيث المامع ص:407) وغيرهم، ومنهم من أورده بصيغة الجزم.

قلت: وهو بمذا اللفظ لا أصل له، ولا هو في كتب السنة، لكن روى مسلم (المقدمة 12/1 رقم: 7) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ، يَأْتُونَكُمْ مِنَ الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ، يَأْتُونَكُمْ مِنَ اللهُ عليه عليه وسلم قال: "يَكُونُ فِي آخِرُ الرَّمَانِ دَجَّالُونَ كُمْ" (تذكرة المحتاج إلى أحاديث المنهاج ص: 48)

| يُحَصِّلُ الْمَطْلُوبَ فَافْهَمْ يَا هَذَا(1)         | فَذَا  | ڒؙ       | أُوْ                                      | ۇقۇرغە،   | فَلازِمْ   | .395      |
|-------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| لِمُطْلَقِ الضُّعْفِ، عَنَى أَبَا الفَرَجْ            | خَرَجْ | ٳؚۮ۠     | فِيهِ                                     | الجَامِعُ | وَأَكْثَرَ | .227 .396 |
| فِيهِ حَدِيثٌ مِنْ صَحِيحٍ مُسْلِمٍ (ح <sup>42)</sup> | أعْلَم | رَاهُ فَ | مَا تَـــــــــــــــــــــــــــــــــــ | غَرِيبِ ا | وَمِنْ     | .271 .397 |

#### [أَصْنَافُ الْوَضَّاعِنَ]

| أَضَرُّهُمْ قَوْمٌ لِرُهْدٍ نُسِبُوا                     | 398. 228. وَالْوَاضِعُونَ لِلْحَدِيثِ أَضْرُبُ                     |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| مِنْهُمْ رُكُونًا لَهُمُ ونُقِلَتْ                       | 399. 229. قَدْ وَضَعُوهَا حِسْبَةً، فَقُبِلَتْ                     |
| فَبَيَّنُوا بِنَقْدِهِمْ فَسَادَهَا                      | .400 فَقَيَّضَ اللهُ لَهَا نُقَّادَهَا                             |
| زَعْمًا نَأَوْا عَنِ القُرَانِ، فَافْتَرَى               | 231 .401. نَحْوَ أَبِي عِصْمَةً إِذْ رَأَى الْوَرَى                |
| عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَبِئْسَ مَا ابْتَكُرْ              | 402. 232. لَمُمْ حَدِيثًا "فِي فَضَائِلِ السُّورْ" ( <sup>2)</sup> |
| رَاوِيهِ بِالوَضْعِ <sup>(3)</sup> ، وَبِئسَمَا اقتَرَفْ | 233. 403. كَذَا الْحَدِيثُ عَنْ أُبِيٍّ اعْتَرَفْ                  |

<sup>(1)</sup> الأبيات لمحمد بن آدم الإثيوبي، تذكرة الطالبين في بيان الموضوع وأصناف الوضاعين.

(ح42) هو حديث أبي هريرة "يُوشِكُ إِنْ طَالَتْ بِكَ مُدَّةٌ أَنْ تَرَى قَوْمًا فِي أَيْدِيهِمْ مِثْلُ أَذْنَابِ الْبَقَرِ، يَغْدُونَ فِي غَضَبِ اللهِ، وَيَرُوحُونَ فِي سَخَطِ اللهِ"، رواه مسلم (2193/4 رقم: 2857)، ورواه ابن حبان في المجروحين غضب اللهِ، وَيَرُوحُونَ فِي سَخَطِ اللهِ"، رواه مسلم (1793/4 رقم: 171) في ترجمة أفلح بن سعيد، وأورده ابن الجوزي في كتاب الموضوعات (101/3)، قال ابن حبان: كان يروي عن الثقات الموضوعات، وقال: هذا حبر بهذا اللفظ باطل.

قال الحافظ: وذهل ابن الجوزي فأورد الحديث في الموضوعات، وهو من أقبح ما وقع له فيها، فإنه قلَّد فيه ابن حبان من غير تأمل. وقال: أساء لذكره في الموضوعات، وهذا من عجائبه. (تمذيب التهذيب367/1، القول المسدد في الذب عن المسند للإمام أحمد ص: 31)

(2) عن أَبِي عَمَّارٍ الْمَرْوَزِيِّ قَالَ: قِيلَ لِأَبِي عِصْمَةَ: مِنْ أَيْنَ لَكَ عِنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي فَضَائِلِ الْقُرْآنِ سُورَةٍ سُورَةٍ، وَلَيْسَ عِنْدَ أَصْحَابِ عِكْرِمَةَ هَذَا؟ فَقَالَ: إِنِيِّ قَدْ رَأَيْتُ النَّاسَ قَدْ أَعْرَضُوا عَنِ الْقُرْآنِ وَاشْتَغَلُوا الْقُرْآنِ سُورَةٍ سُورَةٍ، وَلَيْسَ عِنْدَ أَصْحَابِ عِكْرِمَةَ هَذَا الْحَدِيثَ حِسْبَةً. (المدخل إلى كتاب الإكليل ص: 54) بِفِقْهِ أَبِي حَيِيفَةً وَمَغَازِي مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ فَوَضَعْتُ هَذَا الْحَدِيثَ حِسْبَةً. (المدخل إلى كتاب الإكليل ص: 54) (3)حديث أُبِي فِي فضائل السور، رواه ابن الجوزي (الموضوعات 239/12)، وفرقه الثعلبي (تفسير الثعلبي (تفسير الثعلبي (240/10)؛ وقد فرق = 109/9، 25/9، 25/9، 25/9)؛ وقد فرق =

الغاية من علم الدراية

404. 234. وَكُلُّ مَنْ أَوْدَعَهُ كِتَابَهْ كَالوَاحِدِيِّ مُخْطِئْ صَوَابَهْ

### [دَوَاعِي الْوَضْع]

.405. [زِنْدِيقُهُمْ (1) قَدِ افْتَرَى لِيُفْسِدَا دِينًا، وَبَعْضٌ نَصْرَ رَأْيٍ قَصَدَا .405 .405. [زِنْدِيقُهُمْ (1) قَدِ افْتَرَى لِيُفْسِدَا دِينًا، وَبَعْضٌ قَدْ رَوَى لِلْأُمْرَاءِ مَا يُوَافِقُ الْهُوَى .406 .406 .261 عَيَاتُ لِحَدِيثِ"لَا سَبَقْ "( $^{43}$ ) وَادَ"جَنَاحًا" $^{(44)}$ ، بِئْسَمَا لَهُ اخْتَلَقْ .407 .407 .

=هذا الحديث أبو إسحاق الثعلبي في تفسيره، فذكر عند كل سورة منه ما يخصها، وهو مصنوع بلا شك.

وأورد الخطيب (الكفاية في علم الرواية ص:401 ) عن المؤمل بن إسماعيل، قصة اعتراف واضعه، وفيها أن المؤمل قال له: اتَّقِ اللَّهَ مَا حَالُ هَذَا الْحُدِيثِ؟ فَقَالَ: إِنَّا اجْتَمَعْنَا هُنَا، فَرَأْيْنَا النَّاسَ قَدْ رَغِبُوا عَنِ الْقُرْآنِ وَزَهِدُوا فِيهِ، وَأَخَذُوا فِيهِ، الْأَحَادِيثِ، فَقَعَدْنَا فَوَضَعْنَا لَمُنْ هَذِهِ الْفَضَائِلَ حَتَّى يَرْغَبُوا فِيهِ.

(1) "زِنْدِيڤُهُمْ" الرِّنْدِيڤُ: فارسي معرب، وهو بالفارسية: زَنْدِ كِرَايْ، أي القائل ببقاء الدهر. (لسان العرب174/10) (-43) (-43) "لَا سَبَقَ إِلَّا فِي خُفِّ أَوْ فِي حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ"، رواه أبو داود (29/3 رقم: 2574) والترمذي (4690 رقم: 1700) والنسائي (6/226 رقم: 3585)، ومن أصحاب الصحيح؛ ابن حبان (44/10 رقم: 4690) من طريق ابن أبي ذئب، عن نافع بن أبي نافع ، عن أبي هريرة، ورواه ابن ماجه (28/8 رقم: 2878)، والنسائي (6/22 رقم: 3589)، من طريق محمد بن عمرو، عن أبي الحكم مولًى لبني ليث، عن أبي هريرة، ورواه النسائي (6/25 رقم: 3587) من طريق سليمان بن يسار، عن أبي عبد الله مولى الجُنْدَعِيِّينَ، عن أبي هريرة.

قال الترمذي: حديث حسن، وقال ابن القطان (بيان الوهم والإيهام5/383): وإسناده عندي صحيح، ورواته كلهم ثقات.

(ح44) روى الحاكم (المدخل إلى كتاب الإكليل ص: 55) والخطيب (تاريخ بغداد276/14 رقم: 6720) من طريق دَاوُدَ بْنِ رُشَيْدٍ قال: دَخَلَ غِيَاتُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَلَى الْمَهْدِيِّ وَكَانَ يُعْجِبُهُ الْحُمَامُ الطَّيَّارَةُ الَّتِي تَجِيءُ مِنَ الْبُعْدِ، طريق دَاوُدَ بْنِ رُشَيْدٍ قال: دَخَلَ غِيَاتُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَلَى الْمَهْدِيِّ وَكَانَ يُعْجِبُهُ الْحُمَامُ الطَّيَّارَةُ الَّتِي تَجِيءُ مِنَ الْبُعْدِ، فَرَوَى حَدِيثًا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الله سَبَقَ إِلَّا فِي خُونٌ أَوْ حَافِرٍ أَوْ نَصْلِ أَوْ جَنَاحٍ" قَالَ: فَأَمَرَ لَلهِ مِسَلَّم، وَاللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ قَفَا كَذَّابٍ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ تَعْرَبُ إِلْيَنَا، يَا غُلَامُ اذْبَحِ الْحُمَامَ، قَالَ: الْجَمَامُ فَقَالَ وَقَالَ قَفَا كَذَّابٍ عَلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قالَ: أَرْهَ أَرُادَ أَنْ يَتَقُرَّبَ إِلْيَنَا، يَا غُلَامُ اذْبَحِ الْحُمَامَ، قَالَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "جَنَاح"، وَلَكِنَّ هَذَا أَرَادَ أَنْ يَتَقُرَّبَ إِلْيَنَا، يَا غُلَامُ اذْبَحِ الْحُمَامَ، قَل الْخُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُعَامِ؟ قَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، مَا ذَنْبُ الْحُمَامِ؟ قَالَ: مِنْ أَجْلِهِنَ كَذَبَ هُذَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

.408

| مَا لَا يُرَى بِسَنَدٍ يَتَّصِلُ            | 409. لِذَا تَرَى كُتُبَهُمْ تَشْتَمِلُ           |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| [حُكْمُ الْوَضْعِ]                          |                                                  |
| قَوْمُ ابْنِ كَرَّامٍ، وَفِي التَّرْهِيبِ   | 410. 235. وَجَوَّزَ الوَضْعَ عَلَى التَّرْغِيبِ  |
| فِي حُرْمَةِ الْكِذْبِ عَلَى ذِي السُّنَّةِ | 411. وَخَالَفُوا إِجْمَاعَ أَهْلِ الْمِلَّةِ     |
| تُرْدِي بِأَهْلِهَا إِلَى الْهَاوِيَةِ      | 412. وأنَّهُ مِنَ الْكَبَائِرِ الَّتِي           |
| بِكُفْرِهِ بِوَضْعِهِ إِنْ يَقْصِدِ         | 413. 266. وَجَزَمَ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدِ     |
| وَالذَّهَبِيُّ لَهُمَا يُرَافِقُ            | 414. وَالْهَمَذَانِيُّ لَهُ مُوَافِقُ            |
| وَإِنَّمَا الشَّأْنُ يَجِي فِي غَيْرِهِ     | 415. إِنْ حَرَّمَ الْحَلَالَ أَوْ فِي ضِدِّهِ    |
| فِي رَجُٰلِ مُعَيَّنٍ، فَقَدْ كَذَبْ        | 416. وَمَنْ يَقُلْ مُؤَوِّلًا لِـ"مَنْ كَذَبْ"   |
| عَيْبًا لَهُ، أَوْ شَيْنَ إِسْلَامٍ نَبِهْ  | 417. أَوْ حَقِّ مَنْ قَدِ افْتَرَى يَقْصِدُ بِهْ |
| وَإِنْ نَرَى صِحَّتَهُ مُؤَوَّلُ            | 418. وَكُلُّ مَا قَالُوهُ فَهْوَ بَاطِلُ         |
| [مَوَارِدُ الْوَضَّاعِينَ]                  |                                                  |
| مِنْ عِنْدِ نَفْسِهِ، وَبَعْضٌ وَضَعَا      | .419 وَالْوَاضِعُونَ بَعْضُهُمْ قَدْ صَنَعَا     |

وَبَعْضُ أَهْلِ الرَّأْيِ قَالَ: يُنْسَبُ إِلَى النَّبِي مَا بِالْقِيَاسِ يُجْلَبُ

419. 236. وَالْوَاضِعُونَ بَعْضُهُمْ قَدْ صَنَعَا مِنْ عِنْدِ نَفْسِهِ، وَبَعْضُ وَضَعَا 420. 237. كَلَامَ بَعْضِ الْحُكَمَا فِي الْمُسْنَدِ وَمِنْهُ نَوْعٌ وَضْعُهُ لَمْ يُقْصَدِ 237. 238. خَوْ حَدِيثِ تَابِتٍ "مَنْ كَثُرَتْ صَلَاتُهُ" (حَ<sup>45</sup>) الْحُدِيث، وَهْلَةٌ سَرَتْ 421. 238. خَوْ حَدِيثِ تَابِتٍ "مَنْ كَثُرَتْ صَلَاتُهُ" (حَ<sup>45</sup>) الْحُدِيث، وَهْلَةٌ سَرَتْ

(ح45) "مَنْ كَثْرَتْ صَلاتُهُ بِاللَّيْلِ حَسُنَ وَجُهُهُ بِالنَّهَارِ"، رواه ابن ماجه (422/1 رقم: 1333) والعقيلي (الضعفاء الكبير 176/1 رقم: 221) وابن حبان (الجروحين 207/1 رقم: 169) وابن عدي (الكامل في ضعفاء الرجال 304/2 رقم: 317)، من طريق ثابت بن موسى، عن شريك، عن الأعمش، عن أبي سفيان طلحة بن نافع، عن حابر رضي الله عنه. قال ابن حبان: هذا قول شريك، قاله في عقب حديث الأعمش، عن أبي سفيان، عن حابر: "يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ ثَلاثَ عُقَدٍ"، فأدرجه ثابت في الخبر، ثم سرق هذا من ثابت بن موسى جماعة ضعفاء، وحدثوا به عن شريك.

422. وَكَالَّذِي بِمَنْ يَدُسُّ يُبْتَلَى مَا لَيْسَ مِنْ حَدِيثِهِ، فِأَبْطَلَا 422. [كَ] كَاتِبِ اللَّيْثِ بِحَارِهِ بُلِي وَكَالَّذِي بِآفَةٍ قَدِ ابْتُلِي 423. (كَ] كَاتِبِ اللَّيْثِ بِحَارِهِ بُلِي وَكَالَّذِي بِآفَةٍ قَدِ ابْتُلِي 424. فِيْ حِفْظِهِ، أَوْ كُتْبِهِ، أَوْ بَصَرِهْ ثُمَّ رَوَى بَعْدُ لِغَيْرٍ حَبَرَهْ (1)

# [مَعْرِفَةُ الْمَوْضُوع]

نُـزِّلَ مَـنْزِلَـتَـهُ، وَرُبَّـمَـا 425. وَيُعْرَفُ الوَضْعُ بِالِاقْرَارِ، وَمَا 426. 240. يُعْرَفُ بِالرَّكَةِ، قُلْتُ: اسْتَشْكَلَا الثُّبَجِيُّ القَطْعَ بِالوَضْعِ عَلَى بَلَى نَرُدُّهُ، وَعَنْهُ نُضْرِبُ 427. 241. مَا اعْتَرَفَ الوَاضِعُ إِذْ قَدْ يَكْذِبُ 253. 428. [كَذَا مُنَاوِى قَاطِع] وَمَا قُبِلْ تَأْوِيلُهُ، وَأَنْ يَكُونَ مَا نُقِل 429. 254. حَيْثُ الدَّوَاعِي ائْتَلَفَتْ بِنَقْلِهِ وَحَيْثُ لَا يُوجَدُ عِنْدَ أَهْلِهِ عَلَى حَقِيرِ وَصَغِيرةٍ شَدِيدُ .430 وَمَا بِهِ وَعْدٌ عَظِيمٌ أَوْ وَعِيدُ .256 .431 وَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ الْكُمَّل أُحْكُمْ بِوَضْع خَبَرٍ إِنْ يَنْجَلِي خَالَفَهُ أَوْ نَاقَضَ الْأُصُولَا 432. 257. قَدْ بَايَنَ الْمَعْقُولَ أَوْ مَنْقُولَا 258. 433. وَفَسَّرُوا الْأَخِيرَ حَيْثُ يَفْقِدُ جَوَامِعٌ مَشْهُورَةٌ وَمُسْنَدُ 434. 259. وَفِي تُبُوتِ الْوَضْعِ حَيْثُ يُشْهَدُ مَعْ قَطْع مَنْع عَمَلِ، تَرَدُّدُ خَاتِمَةٌ [تَرْتِيبُ الْأَحَادِيثِ الْوَاهِيَةِ]

. 435. 272. شَرُّ الضَّعِيفِ الْوَضْعُ، فَالْمَتْرُوكُ، ثُمُّ ذُو النُّكْرِ، فَالْمُعَلُّ، فَالْمُدْرَجُ ضُمُّ فَدُ النَّكُرِ، فَالْمُدْرَجُ ضُمُّ وَآخَرُونَ غَيْرَ هَذَا رَتَّبُوا يَرَّبُوا يَرَّبُوا يَرَّبُوا يَرَّبُوا يَرَّبُوا يَرْبُوا يَالْمُعْرِبُوا يَرْبُوا يَرْبُوا يَرْبُولُوا يَرْبُولُوا يَالْمُعِلِي لَا يَعْلِقُوا يَرْبُوا يَرْبُوا يَالْمُعْرُا يَالْمُعْرِبُ يَالْمُعْرِبُولُوا يَالْمُعْرُا يَالْمُعْرُا يَالْمُعْلِقُولُ يَالْمُعْرُا يَالْمُعْرِبُوا يَالْمُعْرُا يَالْمُعْرِبُولُوا يَعْلِقُولُوا يَالْمُعْلِقُولُ يَالْمُعْلِقُولُ يَعْلِقُوا يَالْمُعْلِقُولُ يَعْلُوا يَعْرُونُ لَالْمُعْلِقُولُ يَعْلُوا يَعْلُوا يَالْمُعْلِقُولُ يَعْلُلُوا يَعْلُوا يَعْلُوا يَعْلُولُ يَعْلِقُوا يَعْلُوا يَعْلُوا يَعْلُلُوا يَعْلُونُ يَعْلِقُولُ يَعْلُمُ لِعُلُولُ يَعْلُوا يَعْلُولُ يَعْلُقُولُ يَعْلِقُولُ يَعْلُلُولُ يَالْمُعْلِقُلُولُ يَعْلِقُولُ يَعْلِعُلُولُ يَعْلُلُولُ يَعْلُلُولُولُولُ يَعْلِعُلُولُ يَعْلُولُ يَعْلِمُ لِعِلِمُ لِعِلْمُ لِلْم

#### مَعْرِفَةُ مَنْ تُقْبَلُ رُوَايَتُهُ وَمَنْ تُرَدُّ

437. 257. أَجْمَعَ جُمْهُورُ أَئِمَّةِ الْأَثَرْ وَالْفِقْهِ فِي قَبُولِ نَاقِلِ الْخَبَرْ

(1)هذه الزيادات لمحمد بن آدم الإثيوبي، تذكرة الطالبين في بيان الموضوع وأصناف الوضاعين.

أَيْ يَقِظًا، وَلَمْ يَكُنْ مُغَفَّلًا كِتَابَهُ إِنْ كَانَ مِنْهُ يَرُوِي كِتَابَهُ إِنْ كَانَ مِنْهُ يَرُوِي إِنْ كَانَ مِنْهُ يَرُوِي إِنْ يَرْوِ بِالْمَعْنَى، وَفِي الْعَدَالَهُ قَدْ بَلَغَ الْحُلْمَ سَلِيمَ الْفِعْلِ وَتَّكَاهُ عَدْلَانِ فَعَدْلُ مُؤْتَمَنْ جَرْحًا وَتَعْدِيلًا خِلَافَ الشَّاهِدِ جَرْحًا وَتَعْدِيلًا خِلَافَ الشَّاهِدِ أَنْثَى، وَفِي الْأُنْثَى خِلافٌ قَدْ زُكِنْ أَنْثَى، وَفِي الْأُنْثَى خِلافٌ قَدْ زُكِنْ أَنْثَى، وَفِي الْأُنْثَى خِلافٌ قَدْ زُكِنْ تَرَكِيَةٍ، كَمَالِكٍ بَحْمِ السُّنَنْ بَكُمْلِهِ الْعِلْمَ وَلَمْ يُوهَيْنِ إِحْمُلِهِ الْعِلْمَ وَلَمْ يُوهَيْنِ الْعِلْمَ وَلَمْ يُوهَيْنِ الْعِلْمَ وَلَمْ يُؤَهِّنِ الْعُلْمَ وَلَمْ يُوهَيْنِ الْعُلْمَ وَلَمْ يُؤَهِّنِ الْعِلْمَ وَلَمْ يُولِفًا يَعْمِلُ هَذَا الْعِلْمَ وَلَمْ لَكِرُا فَمُخْطِي فَضَابِطُ، أَوْ نَادِرًا فَمُخْطِي

438. 438. بأنْ يَكُونَ ضَابِطًا مُعَدَّلًا وَعِي 439. 439. يَعْفَظُ إِنْ حَدَّثَ حِفْظًا يَعْوِي 439. 259. يَعْفَظُ إِنْ حَدَّثَ حِفْظًا يَعْوِي 440. 260. يَعْلَمُ مَا فِي اللَّفْظِ مِنْ إِحِالَهْ 261. 441. 261. بأنْ يَكُونَ مُسْلِمًا ذَا عَقْلِ 442. 262. مِنْ فِسْقٍ اَوْ خَرْمِ مُرُوءَةٍ، وَمَنْ 443. 263. وَصُحِّحَ اكْتِفَاؤُهُمْ بِالْوَاحِدِ 288. وَيُقْبَلُ التَّعْدِيلُ مِنْ عَبْدٍ وَمِنْ 444. 288. وَيُقْبَلُ التَّعْدِيلُ مِنْ عَبْدٍ وَمِنْ 445. وَصَحَّحُوا اسْتِغْنَاءَ ذِي الشُّهْرَةِ عَنْ 445. وَصَحَّحُوا اسْتِغْنَاءَ ذِي الشُّهْرَةِ عَنْ 445. وَصَحَّحُوا اسْتِغْنَاءَ ذِي الشُّهْرَةِ عَنْ 445. وَمَنْ عَبْدِ الْبَرِّ: كُلُّ مَنْ عُنِي 265. وَلِابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ: كُلُّ مَنْ عُنِي 265. وَلَابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ: كُلُّ مَنْ عُنِي 446. 266. وَمَنْ يُوَافِقْ غَالِبًا ذَا الضَّبْطِ 485. وَمَنْ يُوافِقْ غَالِبًا ذَا الضَّبْطِ

# [تَفْسِيرُ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ]

بِلَا ذِكْرٍ لِأَسْبَابٍ لَهُ أَنْ تَتْقُلَا فَيُ إِلَا فَيُهُ أَنْ تَتْقُلَا أَيْمِمَا لِلْخُلْفِ فِي أَسْبَابِهِ، وَرُبَّمَا فَسَرَهُ شُعْبَةُ بِالرَّكْضِ، فَمَا فَسَرَهُ شُعْبَةُ بِالرَّكْضِ، فَمَا النَّظَرْ كَشَيْخي الصَّحِيح مَعْ أَهْلِ النَّظَرْ

449. 268. وَصَحَّحُوا قَبُولَ تَعْدِيلٍ بِلَا 269. وَلَمْ يَرَوْا قَبُولَ جَرْحٍ أُبُهِمَا 269. وَلَمْ يَرَوْا قَبُولَ جَرْحٍ أُبُهِمَا 270. اسْتُفْسِرَ الْجَرْحُ فَلَمْ يَقْدَحْ، كَمَا 452. 271. هَذَا الَّذِي عَلَيْهِ حُفَّاظُ الْأَثَرْ 452.

(ح46) "يُحْمِلُ" وفي رواية: "لِيَحْمِلُ هَذَا الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ حَلَفٍ عُدُولُهُ، يَنْفُونَ عَنْهُ تَحْرِيفَ الْعَالِينَ، وَانْتِحَالَ الْمُبْطِلِينَ، وَتَأُولِلَ الجُّاهِلِينَ"، رُوي من طرُق كثيرة من حديث أبي هريرة وعبد الله بن عمرو وعلي وابن عمر وأبي أمامة ومعاذ بن جبل وأسامة بن زيد وابن مسعود وجابر بن سمرة وجابر بن سمرة رضي الله عنهم، ومن مرسل إبراهيم بن عبد الرحمن العذري، وهذه الطرق كلها لا تخلو من ضعف، قال ابن الوزير: القوي صحة الحديث كما ذهب إلى ذلك إمام أهل الحديث أحمد بن حنبل والعلامة الحافظ أبو عمر بن عبد البر. (الروض الباسم 40/1)

الغاية من علم الدراية

453. 272. فَإِنْ يُقَلْ: قَلَّ بَيَانُ مَنْ جُرِحْ كَذَا إِذَا قَالُوا لِمَثْنِ: لَمْ يَصِحْ 454. 273. وَأَبْهَمُوا، فَالشَّيْحُ قَدْ أَجَابَا أَنْ يَجِبَ الْوَقْفُ إِذَا اسْتَرَابَا 454. 273. وَأَبْهَمُوا، فَالشَّيْحُ قَدْ أَجَابَا أَنْ يَجِبَ الْوَقْفُ إِذَا اسْتَرَابَا 455. 274. حَتَّى يُبِينَ بَحْثُهُ قَبُولَهُ كَمَنْ أُولُو الصَّحِيحِ حَرَّجُوا لَهُ 275. فَفي الْبُحَارِيِّ احتِجَاجًا عِكْرِمَهْ مَعَ ابْنِ مَرْزُوقٍ وَغَيْرِ تَرْجَمَهُ 456. 275. فَفي الْبُحَارِيِّ احتِجَاجًا عِكْرِمَهُ غَوْ سُويْدٍ؛ إِذْ يِجَرْحٍ مَا اكْتَفَى 457. وَاحْتَجَ مُسْلِمٌ بِمَنْ قَدْ ضُعِّفًا غَوْ سُويْدٍ؛ إِذْ يِجَرْحٍ مَا اكْتَفَى 458. 277. قُلْتُ: وَقَدْ قَالَ أَبُو الْمَعَالِي وَاخْتَارَهُ تِلْمِيذُهُ الْعَالِي وَاخْتَارَهُ تِلْمِيذُهُ الْعَالِي 458. 278. وَابْنُ الْحَطِيبِ:الْحَقُّ أَنْ يُحْكَمْ بِمَا أَطْلَقَهُ الْعَالِمُ بِأَسْبَاكِمِمَا

### [تَعَارُضُ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ]

.460 وَقَدَّمُوا الْجَرْحَ، وَقِيلَ: إِنْ ظَهَرْ مَنْ عَدَّلَ الْأَكْثَرَ<sup>(1)</sup> فَهْوَ الْمُعْتَبَرْ مَنْ عَدَّلَ الْأَكْثَرَ<sup>(1)</sup> فَهْوَ الْمُعْتَبَرْ .460 .290 فَإِنْ رَآهُ] تَابَ، أَوْ نَفَاهُ بِوَجْهِهِ قُدِّمَ مَنْ زَكَّاهُ .461 .462 وَإِنْ خَلَا الرَّاوِي عَنِ التَّعْدِيلِ فَالْجَرْحُ مَقْبُولٌ بِلَا تَفْصِيلِ (2) .462

# [التَّعْدِيلُ الْمُبْهَمُ]

.463 280 وَمُبْهَمُ التَّعْدِيلِ لَيْسَ يَكْتَفِي بِهِ الْحَطِيبُ وَالْفَقِيهُ الصَّيْرَفِي .463 280 وَقِيلَ: يَكْفِي، خَوْ أَنْ يُقَالَا حَدَّتَنِي الثِّقَةُ، بَلْ لَوْ قَالَا .464

(1) "الْأَكْثَرَ" منصوب على الحالية، والتقدير: إن ظهر المعدلون أكثرَ عددا، وقد اختلف النحاة في جواز تعريفه؛

<sup>1.</sup> مذهب الجمهور: الحال لا تكون إلا نكرة وأن ما ورد منها معرفا لفظا فهو منكر معنى، نحو: اجْتَهِدْ وَحْدَكَ. أي اجتهد منفردا

<sup>2.</sup> مذهب البغداديين ويونس: يجوز تعريف الحال مطلقا بلا تأويل، نحو: جاء زيد الراكب.

مذهب الكوفيين: التفصيل؛ فإن تضمنت الحال معنى الشرط صح تعريفها وإلا فلا. (شرح ابن عقيل على
 ألفية ابن مالك248/2)

<sup>(2)</sup> البيت للصنعاني، قصب السكر.

أُسَمِّ، لَا نَقْبَلُ مَنْ قَدْ أَبْهَمْ مِنْ عَالِمِ فِي حَقِّ مَنْ قَلَّدَهُ عَلَى وفَاقِ الْمَتْنِ تَصْحِيحًا لَهُ تُبْطِلُهُ، وَالْوَفْقُ لِلْإِجْمَاع مَا بَيْنَ مُحْتَجِّ وَذِي تَأَوُّلِ رِوَايَةُ الْعَدْلِ عَلَى التَّصْرِيح

465. 282. جَمِيعُ أَشْيَاخِي ثِقَاتٌ لَوْ لَمْ 466. 283. وَبَعْضُ مَنْ حَقَّقَ لَمْ يَرُدَّهُ 467. 284. وَلَمْ يَرَوْا فُتْيَاهُ أَوْ عَمَلَهُ 468. 296 وَلَا بَقَاهُ حَيْثُمَا الدَّوَاعِي 469. 297 وَلا افْتِرَاقُ الْعُلَمَاءِ الْكُمَّل 470. وَلَيْسَ تَعْدِيلًا عَلَى الصَّحِيح

### [روَايَةُ الْمَجْهُولِ]

وَهُوَ عَلَى تَلَاثَةٍ بَحْعُولُ وَرَدَّهُ الْأَكْثَرُ، [وَالْبَعْضُ بَسَطْ] لَمُ يَرُو إِلاَّ لِلْعُدُولِ لَا يُرَدُ<sup>(1)</sup> حَبْرٌ، وَذَا فِي نُخْبَةٍ رَآهُ بِمَا سِوَى الْعِلْمِ، كَنَجْدَةٍ وَبِرُّ يَقْبَلُهُ، وَرُدَّ،] وَالْقِسْمُ الْوَسَطْ وَحُكْمُهُ الرَّدُّ لَدَى الْجَمَاهِرِ في بَاطِنِ فَقَطْ، فَقَدْ رَأَى لَهْ مَا قَبْلَهُ، مِنْهُمْ سُلَيْمٌ فَقَطَعْ

.471 مُحْهُولُ؟ وَاخْتَلَقُوا هَلْ يُقْبَلُ الْمَحْهُولُ؟ 472. 287. بَحْهُولُ عَيْنِ مَنْ لَهُ رَاوٍ فَقَطْ .473 فَأُوَّلًا:] إِنْ كَانَ مَنْ عَنْهُ انْفَرَدْ 474. 301. [وَثَانِيًا:] يُقْبَلُ إِنْ زَكَّاهُ 475. 302. [وَتَالِقًا:] إِنْ كَانَ مِمَّنْ قَدْ شُهِرْ 476. 287. [وَمَنْ سِوَى إِسْلَامِ رَاوِ مَا اشْتَرَطْ 477. 288. بَحْهُولُ حَالٍ بَاطِن وَظَاهِرٍ .478 وَالثَّالِثُ الْمَجْهُولُ لِلْعَدَالَةُ 479. 290. حُجِّيَّةً فِي الْحُكْمِ بَعْضُ مَنْ مَنَعْ

(1) اشتهر جماعة من الأئمة بأنهم كانوا لا يروون إلا عن ثقة، وقد نظمهم الشيخ محمد آدم بقوله:

مَنْ كَانَ لَا يَنْقُلُ عَنْ غَيْرِ ثِقَهُ فِي غَالِبِ الْحَالِ لَدَى مَنْ حَقَّقَهُ بَقِي، حَرِيزُ، مَعَهُ ابْنُ حَرْبِ يَحْيَى، وَشُعْبَةُ عَلَى الْمَشْهُورِ وَجُعْلُ مَهْدِيِّ، مَعَ الْمَنْصُور

أَحْمَدُ، يَحْيَى، مَالِكٌ، وَالشَّعْبِي

(إسعاف ذوي الوَطر 338/1)

480. يه وقال الشَّيْخُ: إِنَّ الْعَمَلَا يُشْبِهُ أَنَّهُ عَلَى ذَا جُعِلَا يُشْبِهُ أَنَّهُ عَلَى ذَا جُعِلَا 291. يه وقال الشَّيْخُ: إِنَّ الْعَمَلَتْ خِبْرَةُ بَعْضِ مَنْ بِهَا تَعَذَّرَتْ 481. 292. في بَاطِنِ الْأَمْرِ، وبَعْضُ يَشْهَرُ ذَا الْقِسْمَ مَسْتُورًا، وَفِيهِ نَظَرُ 482. وَمَنْ عَرَفْنَا عَيْنَهُ وَحَالَهُ دُونَ اسْمِهِ وَنَسَبٍ مِلْنَا لَهُ 483.

#### [مَنْ شَكَّ فِي أَحَدِ شَيْخَيْهِ]

484. 306. وَمَنْ يَقُلْ: «أَخْبَرَنِي فُلانٌ اَوْ هَذَا» لِعَدْلَيْنِ، قَبُولَهُ رَأَوْا رَأَوْا مَعْنَ يَقُلْ: «أَوْ غَيْرُهُ»، أَوْ يُجْهَلِ بَعْضُ الَّذِي سَمَّاهُمَا، لا تَقْبَلِ 485. 307. فَإِنْ يَقُلْ: «أَوْ غَيْرُهُ»، أَوْ يُجْهَلِ

# [رِوَايَةُ الْمُبْتَدِع]

486. 294. وَالْخُلفُ فِي مُبْتَادِعٍ مَا كُفِّرًا فِيلَ: يُرَدُّ مُطْلَقًا، وَاسْتُنْكِرَا فَيْرِ عَلَى الْكُذِبَا نُصْرَةً مَذْهَبٍ لَهُ، وَنُسِبَا 486. 295. وَقِيلَ: بَلْ إِذَا اسْتَحَلَّ الْكَذِبَا نُصْرَةً مَنْهِ خَطَّابِيَّةٍ مَا نَقَلُوا 488. 296. لِلشَّافِعيِّ إِذْ يَقُولُ: أَقْبَلُ مِنْ غَيْرٍ خَطَّابِيَّةٍ مَا نَقَلُوا 488. 296. وَالْأَكْثَرُونَ وَرَآهُ الْأَعْدَلَا رَدُّوا دُعَاتَهُمْ فَقَطْ، وَنَقَلا 489. 296. وَالْأَكْثَرُونَ وَرَآهُ الْأَعْدَلَا عَنْ أَهْلِ بِدْعٍ فِي الصَّحِيحِ مَا دَعَوْا 490. فِيهِ ابْنُ حِبَّانَ اتِّفَاقًا، وَرَوَوْا عَنْ أَهْلِ بِدْعٍ فِي الصَّحِيحِ مَا دَعَوْا 490. وَاللَّهُ يَنْقُلُوا وَفَاقًا لِرَأْيِهِمْ، أَبُدَى أَبُو إِسْحَاقًا 491. [بِشَرْطِ أَلَّا يَنْقُلُوا وَفَاقًا لِرَأْيِهِمْ، أَبُدَى أَبُو إِسْحَاقًا

# [رِوَايَةُ الْكَذَّابِ]

492. وَلِلْحُمَيْدِي وَالْإِمَامِ أَحْمَدَا بِأَنَّ مَنْ لِكَذِبٍ تَعَمَّدَا .492 .299. وَلِلْحُمَيْدِي وَالْإِمَامِ أَحْمَدَا وَإِنْ يَتُب، وَالصَّيْرَفِيِّ مِثْلُهُ .493 .300 أَيْ فِي الْحَدِيثِ، لَمْ نَعُدْ نَقْبَلُهُ وَإِنْ يَتُب، وَالصَّيْرَفِيِّ مِثْلُهُ .494 .301 وَأَطْلَقَ الْكِذْب، وَزَادَ أَنَّ مَنْ ضُعِّفَ نَقْلًا لَمْ يُقَوَّ بَعْدَ أَنْ مَنْ ضُعِّفَ نَقْلًا لَمْ يُوَى يَوَى الْجَايِي .495 .302 وَلَيْسَ كَالشَّاهِدِ، وَالسَّمْعَايِي أَبُو الْمُظَفَّرِ يَرَى فِي الْجَايِي .495 .495 .303 فِي حَبَرٍ إِسْقَاطَ مَا لَهُ مِنَ الْحَدِيثِ قَدْ تَقدَّمَا

. 313. 497 قَدْ قَالَ ذَا زَجْرًا لِمَا جَنَاهُ] وَالنَّوَوِيُّ كُلَّ ذَا أَبَاهُ أَبَاهُ . 313. وَالنَّوَوِيُّ كُلَّ ذَا أَبَاهُ . 498 . 314. وَمَا رَآهُ الأَوْلُونَ أَرْجَحُ دَلِيلُهُ فِي شَرْحِنَا مُوَضَّحُ

#### [جَحْدُ الْمَرْوِيِّ، وَمَنْ حَدَّثَ وَنَسِيَ]

499. وَمَنْ رَوَى عَنْ ثِقَةٍ فَكَذَّبَهْ فَقَدْ تَعَارَضَا، وَلَكِنْ كَذِبَهُ كَدُبَهُ 305. وَمَنْ رَوَى عَنْ ثِقَةٍ فَكَذَّبَهُ الْآخِرُ، وَارْدُدْ مَا جَحَدْ 500. وَإِنْ يَرُدَّهُ بِهِ وَلِ شَيْخِهِ، فَقَدْ كَأَوْا مَا يَقْتَضِي نِسْيَانَهُ، فَقَدْ رَأُوْا 500. وَإِنْ يَرُدَّهُ بِهِ لَا أَذْكُرُ» أَوْ مَا يَقْتَضِي نِسْيَانَهُ، فَقَدْ رَأُوْا 501. وَإِنْ يَرُدَّهُ بِهِ لَا أَذْكُرُ» أَوْ وَحُكِي الْإِسْقَاطُ عَنْ بَعْضِهِم 502. مَا لَلْ اللَّهُ عَلْ مَا يَقْتَضِي نِسْيَانَهُ، فَقَدْ رَأُوْا 502. مَا لَلْ اللَّهُ وَالْيَمِينِ (-47) إِذْ نَسِيَهُ سُهَيْلُ الَّذِي أَخِذْ يَا أَنْ يُضِيعَهُ 503. وَالشَّافِعِي نَهَى ابْنَ عَبْدِ الْحَكَمِ يَرُودِي عَنِ الْحَيِّ لِحَوْفِ التُّهَمِ 306. وَالشَّافِعِي نَهَى ابْنَ عَبْدِ الْحَكَمِ يَرُودِي عَنِ الْحَيِّ لِحَوْفِ التُهَمِ

(ح47) حديث "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ"، رواه أبو داود (309/3 رقم: 3610) وابن ماجه (793/2 رقم: 2368)، ومن أصحاب الصحيح؛ ابن حبان والترمذي (619/3 رقم: 619/3) من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن الرأي، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبيه هريرة.

قال الترمذي: حديث حسن غريب.

(ح48) قال أبو داود عقب هذا الحديث: زَادَنِي الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُؤَذِّنُ فِي هَذَا الْحُدِيثِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي السَّافِعِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِسُهَيْلٍ، فَقَالَ: أَخْبَرَنِي رَبِيعَةُ، وَهُوَ عِنْدِي ثِقَةٌ، أَيٍّ حَدَّثُتُهُ إِيَّاهُ وَلاَ أَحْفَظُهُ، قَالَ عَبْدَ الْعَزِيزِ: وَقَدْ كَانَ شَهَيْلٌ بَعْدُ يُحَدِّثُهُ عَنْ عَقْلِهِ وَنَسِيَ بَعْضَ حَدِيثِهِ، فَكَانَ سُهَيْلٌ بَعْدُ يُحَدِّثُهُ عَنْ رَبِيعَةً، عَنْ أَبِيهِ.

ثم رواه أبو داود من طريق سليمان بن بلال، عن ربيعة، وفيه: قَالَ سُلَيْمَانُ: فَلَقِيتُ سُهَيْلًا فَسَأَلْتُهُ عَنْ هَذَا الْحَادِيثِ، فَقَالَ: مَا أَعْرِفُهُ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ رَبِيعَةً أَخْبَرَنِي بِهِ عَنْكَ، قَالَ: فَإِنْ كَانَ رَبِيعَةً أَخْبَرَكَ عَنِّي، فَحَدِّثْ بِهِ عَنْ رَبِيعَةً عَنِّي. فَقَالَ: مَا أَعْرِفُهُ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ رَبِيعَةً أَخْبَرَنِي بِهِ عَنْكَ، قَالَ: فَإِنْ كَانَ رَبِيعَةُ أَخْبَرَكَ عَنِّي، فَحَدِّثْ بِهِ عَنْ رَبِيعَةً عَنِي . قال الحافظ (فتح الباري 282/5): رجاله مدنيون ثقات، ولا يضره أن سهيل بن أبي صالح نسيه بعد أن حدث به ربيعة؛ لأنه كان بعد ذلك يرويه عن ربيعة عن نفسه عن أبيه.

### [الرِّوَايَةُ بِالْأُجْرَةِ]

إِسْحَاقُ وَالرَّازِيُّ وَابْنُ حَنْبَلِ
يَخْرُمُ مِنْ مُرُوءَةِ الْإِنْسَانِ
وَغَيْرُهُ تَرَخُّصًا، فَإِنْ نَبَذْ
أَفْتَى بِهِ الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقًا

506. 311. وَمَنْ رَوَى بِأُجْرَةٍ لَمْ يَقْبَلِ 506. 312. وَهُوَ شَبِيهُ أُجْرَةٍ لَمْ الْقُرْآنِ 507. 313. لَكِنْ أَبُو نُعَيْمٍ الْفَضْلُ أَخَذْ 508. لَكِنْ أَبُو نُعَيْمٍ الْفَضْلُ أَخَذْ 509. 314. شُغْلًا بِهِ الْكَسْبَ أَجِزْ إِرْفَاقَا

#### [خَوَارِمُ الرِّوَايَةِ]

كَالنَّوْمِ وَالْأَدَا كَلَا مِنْ أَصْلِ بِالْمُنْكَرَاتِ كَثْرَةً، أَوْ عُرِفَا أَصْلٍ صَحِيحٍ فَهْوَ رَدُّ، ثُمَّ إِنْ أَصْلٍ صَحِيحٍ فَهْوَ رَدُّ، ثُمَّ إِنْ سَقَطَ عِنْدَهُمْ حَدِيثُهُ جُمَعْ سَقَطَ عِنْدَهُمْ حَدِيثُهُ جُمَعْ وَابْنِ الْمُبَارَكِ رَأَوْا فِي الْعَمَلِ وَابْنِ الْمُبَارَكِ رَأَوْا فِي الْعَمَلِ كَانَ عِنَادًا مِنْهُ مَا يُنْكُرُ ذَا كَانَ عِنَادًا مِنْهُ مَا يُنْكُرُ ذَا وَلَمْ يُؤَمِّرُ فِي إِفَاقَةٍ مَعَا وَلَمْ

510. 510. وَرُدَّ ذُو تَسَاهُلٍ فِي الْحَمْلِ 510. وَرُدَّ ذُو تَسَاهُلٍ فِي الْحَمْلِ 511. 15. أَوْ قَبِلَ التَّلْقِينَ، أَوْ قَدْ وُصِفَا 512. 317. بِكَثْرَةِ السَّهْوِ وَمَا (1) حَدَّثَ مِنْ 512. بُيِّنْ لَهُ غَلَطُهُ فَمَا رَجَعْ 513. بُيِّنْ لَهُ غَلَطُهُ فَمَا رَجَعْ 514. 15. كَذَا الْحُمَيْدِيُّ مَعَ ابْنِ حَنْبَلِ 514. 20. قَالَ: وَفِيهِ نَظَرٌ، نَعَمْ إِذَا 516. 516. وَيُقْبَلُ الْمَحْنُونُ إِنْ تَقَطَّعَا 516.

# [الرِّوايَةُ في الْأَعْصُرِ الْمُتَأَخِّرَةِ]

عَنِ اجْتِمَاعِ هَذِهِ الْأُمُورِ الْمُعْوِرِ الْمُعْلِمِ الْبَالِغِ، غَيْرِ الْفَاعِلِ الْمُعْلِمِ الْبَالِغِ، غَيْرِ الْفَاعِلِ النَّبَتِ مَا رَوَى جِخَطِّ مُؤْتَمَنْ لِأَصْلِ شَيْخِهِ كَمَا قَدْ سَبَقًا لِأَصْلِ السَّنَدُ السَّمَاعُ لِتَسَلْسُلِ السَّنَدُ السَّنَا السَّنَدُ السَّنَدُ السَّنَدُ السَّنَدُ السَّنَدُ السَّنَدُ الْسَاسُ السَّنَدُ السَّنَدُ السَّنَا السَّنَدُ السَّنَدُ السَّنَدُ السَّنَا الْسَانِ السَّنَا السَّنِيْ الْسَانِ السَّنِيْ الْسَلَ

517. وَأَعْرَضُوا فِي هَذِهِ الدُّهُورِ 517. وَأَعْرَضُوا فِي هَذِهِ الدُّهُورِ 518. لِعُسْرِهَا، بَلْ يُكْتَفَى بِالْعَاقِلِ 518. لِلْفِسْقِ ظَاهِرًا، وَفِي الضَّبْطِ بِأَنْ 520. لِلْفِسْقِ ظَاهِرًا، وَفِي الضَّبْطِ بِأَنْ 520. وَأَنَّهُ يَرْوِي مِنَ اَصْلٍ وَافَقَا 520. لِنَحْوِ ذَاكَ الْبَيْهَقِيُّ، فَلَقَدْ 521.

<sup>(1) &</sup>quot;مَا" هنا نافية، وجملة "وَمَا حَدَّثَ مِنْ أَصْلٍ صَحِيحٍ" في نصب على الحال، أي حال الراوي المعروف بكثرة السهم لم يحدث من أصل صحيح، فيفهم منه أنه إذا حدث من أصل صحيح فهو مقبول.

#### مَعْرِفَةُ الثِّقَاتِ والضُّعَفَاءِ

فَإِنَّهُ الْمِرْقَاةُ لِلتَّفْصِيلِ
مِنْ غَرَضٍ، فَاجْرْحُ أَيُّ خَطَرِ
مِنْ غَرَضٍ، فَاجْرْحُ أَيُّ خَطَرِ
أَحْسَنَ يَحْيَى فِي جَوَابِهِ وَسَدُّ
مِنْ كَوْنِ حَصْمِي الْمُصْطَفَى إِذْ لَمْ أَذُبُ 
كَالنَّسَئِي فِي أَحْمَدَ بْنِ صَالِحِ
غَطَّى عَلَيْهِ السُّخْطُ حِينَ يُحْرَجُ (1)
غَطَّى عَلَيْهِ السُّخْطُ حِينَ يُحْرَجُ (1)
فِي بَعْضِهِمْ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ
يَقْ بَعْضِهِمْ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ
تَوْثِيقِ جَحُرُوحٍ وَجَرْحٍ مَنْ عَلَا
رَاوٍ، وَذِكْرٍ فِي مُؤلَّفٍ زُكِنْ
مُلْتَزِمِ الصِّحَةِ فِي التَّحْرِيجِ

522. وَاعْنَ بِعِلْمِ الْجُرْحِ وَالتَّعْدِيلِ .980. وَاعْنَ بِعِلْمِ الْجُرْحِ وَالتَّعْدِيلِ .980. وَاعْنَ الصَّحِيحِ وَالسَّقِيمِ، وَاحْذَرِ .980. وَمَعَ ذَا فَالنُّصْحُ حَقُّ، وَلَقَدْ .524 وَمَعَ ذَا فَالنُّصْحُ حَقُّ، وَلَقَدْ .525 .982. لأَنْ يَكُونُوا خُصَمَاءَ لِي أَحَبْ .525 .983 .526 وَرُبَّمَا رُدَّ كَلَامُ الْجَارِحِ .984 فَرُبَّمَا كَانَ لِحَرْحٍ مَحْرَجُ .528 وَارْدُدْ كَلامَ بَعْضِ أَهْلِ الْعَصْرِ .528 .528 الذَّهَبِي: مَا اجْتَمَعَ اثْنَانِ عَلَى .529 .944 .530 الثَّقَةُ بِالتَّنْصِيصِ مِنْ .530 .945 .530 .946 وَتُعْرَفُ الثَّقَةُ بِالتَّنْصِيصِ مِنْ .530 .945 .530 .946 .530 .946 .530 .946 .530 .946 .530 .946 .945 .530 .946 .530 .946 .530 .945 .531

# مَرَاتِبُ التَّعْدِيلِ

اِبْنُ أَبِي حَاتِمِ اِذْ رَتَّبَهُ مَا فِي كَلامِ أَهْلِهِ وَجَدْتُ مَا فِي كَلامِ أَهْلِهِ وَجَدْتُ مَا جَاءَ فِيهِ أَفْعَلُ التَّفْضِيلِ مَا جَاءَ فِيهِ أَفْعَلُ التَّفْضِيلِ أَوْ نَعْوُهُ، نَعْوُ «إِلَيْهِ الْمُنْتَهَى» أَوْ نَعْوُهُ، نَعْوُ «إِلَيْهِ الْمُنْتَهَى» كَد«ثِقَةٍ تَبْتٍ» وَلَوْ أَعَدْتَهُ «مُتْقِنٌ» أَوْ «حُجَّةٌ» أَوْ إِذَا عَزَوْا «كُجَّةٌ» أَوْ إِذَا عَزَوْا «لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ»، «صَدُوقٌ»، وَصل

<sup>(1) &</sup>quot;يُحْرَجُ" من الحرج، والمعنى أنه يضيق صدره. (فتح الباقي 322/2، فتح المغيث 363/4)

«عَلَّهُ الصِّدْقُ»، «رَوَوْا عَنْهُ»، «إِلَى الْوَرْوَسَطُّ الْصِّدْقُ»، «رَوَوْا عَنْهُ»، «إِلَى الْورْوَسَطُّ الْوَرْمَةُ الْورْقَةُ الْمِثْ عَرَاهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَرَاهُ عَرَاهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَرَاهُ عَرَاهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَرَاهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

539. بِذَاكَ «مَأْمُونًا»، «خِيَارًا»، وَتَلا «حَحَلُهُ الْ هُو»، وَكذَا «شَيْخٌ وَسَطْ» أَوْ «مُقَارِبُهُ» أَوْ «مُقَارِبُهُ» «جَيِّدُهُ» (حَيِّدُهُ» حَيِّدُهُ» (حَيِّدُهُ» حَيِّدُهُ» (حَيِّدُهُ» حَيِّدُهُ» (حَيِّدُهُ» (حَيِّدُهُ» (حَيِّدُهُ» (حَيِّدُهُ» (حَيِّدُهُ» (حَيِّدُهُ» (حَيْدُهُ الله (حَيْرُ الله الله (حَيْرُ الله الله (حَيْرُ الله الله الله (حَيْرُ الله الله الله (حَيْرُ الله الله الله (حَيْرُ الله (حَيْرُ الله (حَيْرُ الله (حَيْرُ الله (حَيْرُ الله (حَيْرُ الله الله الله (حَيْرُ الله (حَيْرُ الله (حَيْرُ الله (حَيْرُ الله (حَيْرُ الله الله الله (حَيْرُ اله الله (حَيْرُ اله (حَيْرُ الله (حَيْرُ الله (حَيْرُ الله (حَيْرُ الله (حَيْرُ اله (حَيْرُ الله (حَيْرُ الله (حَيْرُ الله (حَيْرُ اله (حَيْرُ الله

#### مَعْرِفَةُ مَنِ اخْتَلَطَ مِنَ الثِّقَاتِ

فَمَا رَوَى فِيهِ أَو اَبْهَمَ سَقَطْ [فِيهِ الْعَلَائِي وَأَبُو الْوَفَا سَلَكْ] وَكَالْجُرَيْرِيِّ سَعِيدٍ، وَأَبِي وَكَالْجُرَيْرِيِّ سَعِيدٍ، وَأَبِي ثُمُّ الرَّقَاشِيِّ أَبِي قِلَابةِ وعَارِمٌ مُحَمَّدٌ، وَالتَّقْفِي وَالرَّأْيُ فِيمَا زَعَمُوا، وَالتَّوْأَمِي وَالرَّأْيُ فِيمَا زَعَمُوا، وَالتَّوْأَمِي وَاخِرًا حَكَوْهُ فِي الْحَفِيدِ مَعَ الْقَطِيعِي أَحْمَدَ الْمَعْرُوفِ

560. وفي التِّقَاتِ مَنْ أَخِيرًا اخْتَلَطْ .560. وفي التِّقَاتِ مَنْ رَوَى عَنْهُمْ يُفَكُّ .561. وَبِاعْتِبَارِ مَنْ رَوَى عَنْهُمْ يُفَكُّ .562. 986. نَحْو عَطَاءٍ وَهُوَ ابْنُ السَّائبِ .563. 987. إِسْحَاقَ، ثُمَّ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةِ .563. 988. كَذَا حُصَيْنُ السُّلَمِيُّ الكُوفِي .564. 988. كَذَا حُصَيْنُ السُّلَمِيُّ الكُوفِي .565. 989. كَذَا ابْنُ هَمَّامٍ بِصَنْعَا إِذْ عَمِي .565. 989. وَابْنُ عُيَيْنَةً، مَعَ الْمَسْعُودِي .566. 199. ابنُ خُرَيْمَةً، مَعَ الْغِطْرِيفِي .566. 199. ابنُ خُرَيْمَةً، مَعَ الْغِطْرِيفِي .567.

#### مَتَى يَصحُّ تَحَمُّلُ الْحَدِيثِ أَوْ يُسْتَحَبُّ

فِي كُفْرِهِ كَذَا صَبِيٌّ حَمَلاً قَوْمٌ هُنَا وَرُدَّ كَالسَّبْطَيْنِ مَعْ قَوْمٌ هُنَا وَرُدَّ كَالسَّبْطَيْنِ مَعْ قَبُولِهِمْ مَا حَدَّثُوا بَعْدَ الْحُلُمْ عِنْدَ الزُّبَيْرِيِّ أَحَبُّ حِينِ عِنْدَ الزُّبَيْرِيِّ أَحَبُ حِينِ وَالْعَشْرُ فِي الْبَصْرَةِ كَالْمَأْلُوفَهُ وَالْعَشْرُ فِي الْبَصْرَةِ كَالْمَأْلُوفَهُ وَالْعَشْرُ فِي الْبَصْرَةِ كَالْمَأْلُوفَهُ وَالْعَشْرُ فِي الْبَصْرَةِ كَالْمَأْلُوفَهُ وَيَعْنِيدُهُ بِالْفَهْمِ وَيَهِ نِزَاعُ حَيْثُ يَصِحُ، وَبِهِ نِزَاعُ حَيْثُ يَصِحُ، وَبِهِ نِزَاعُ حَيْثُ يَصِحُ، وَبِهِ نِزَاعُ

568. وَقَبِلُوا مِنْ مُسْلِمٍ تَحَمَّلًا .569. وَقَبِلُوا مِنْ مُسْلِمٍ تَحَمَّلًا .569. وَمَنَعْ .351. ثُمُّ رَوَى بَعْدَ الْبُلُوغِ، وَمَنَعْ .570. أَمُّ .352. إِحْضَارِ أَهْلِ الْعِلْمِ لِلصِّبْيَانِ، ثُمُّ .570. وَطَلَبُ الْحَدِيثِ فِي الْعِشْرِينِ (1) .571. وَهُوَ الَّذِي عَلَيْهِ أَهْلُ الْكُوفَةُ .572. وَهُوَ الَّذِي عَلَيْهِ أَهْلُ الْكُوفَةُ .573. وَفِي التَّلَاثِينَ لِأَهْلِ الشَّأْمِ .573. وَفِي التَّلَاثِينَ لِأَهْلِ الشَّأْمِ .573. وَفِي التَّلَاثِينَ لِأَهْلِ الشَّأْمِ .574.

(1) "الْعِشْرِينِ" بكسر النون، والأصل أن نون الجمع المذكر وما أُلحق به الفتح، لكنها قد تكسر وهو قليل في كلامهم، قال ابن مالك:

وَنُونَ مَحْمُوعٍ وَمَا بِهِ الْتَحَقُّ فَافْتَحْ وَقَلَّ مَنْ بِكَسْرِهِ نَطَقْ

"قِصَّةُ مَحْمُودٍ وَعَقْلُ الْمَجَّهُ" (ح49) وَلَيْسَ فِيهِ سُنَّةٌ مُتَّبَعَهُ مُتَّبَعَهُ مُتَّبِعَهُ مُتَّبِعَهُ مُتَّبِعَهُ مُتَّبِعًهُ وَرَدُّهُ الْجَوَابَا قَالَ: لِحَمْسَ عَشْرَةً التَّحَمُّلُ قَالَ: لِحَمْسَ عَشْرةً التَّحَمُّلُ قَالَ: لِخَمْسَ عَشْرةً التَّحَمُّلُ قَالَ: لِذَا عَقَلَهُ وَضَبَطَهُ قَالَ: إِذَا عَقَلَهُ وَضَبَطَهُ فَرَقَ سَامِعٌ، وَمَنْ لَا فَحَضَرْ فَرَقَ سَامِعٌ، وَمَنْ لَا فَحَضَرْ شَعَّعَ لَا بُنِ أَرْبَعٍ ذِي ذَكْرِ سَمَّعَ لَابْنِ أَرْبَعٍ ذِي ذَكْرِ اللهَ الْقُرْآنِ وَ الْفِقْهُ أَسَلُ الْمِثْلُ وَ الْفِقْهُ أَسَلُ اللهُ وَالْمَقُ أَسَلًا الْمُثَالِ وَ الْفِقْهُ أَسَلًا

357. 357. فَا كُمْسُ لِلْجُمْهُورِ ثُمَّ الْحُجَّهُ الْحُجَّهُ .576. وَهُوَ ابْنُ خَمْسَةٍ، وَقِيلَ: أَرْبَعَهُ .576. وَهُوَ ابْنُ خَمْسَةٍ، وَقِيلَ: أَرْبَعَهُ الْخِطَابَا .577. 359. بَلِ الصَّوَابُ فَهْمُهُ الْخِطَابَا .578. وَقِيلَ لِابْنِ حَنْبَلٍ: فَرَجُلُ .578 مَنْ بَيْنَ الْحِمَارِ وَالْبَقَرْ .579 مَنْ بَيْنَ الْحِمَارِ وَالْبَقَرْ .580. وَقِيلَ: مَنْ بَيْنَ الْحِمَارِ وَالْبَقَرْ .580. قَالَ بِهِ الْحُمَّالُ، وَابْنُ الْمُقْرِي .582. وَإِنْ يُقَدِّمْ قَبْلَهُ حَيْثُ اسْتَعَدُّ الْمُقْرِي .582.

# أَقْسَامُ التَّحَمُّلِ وَأَوَّلُهَا: سَمَاعُ لَفْظِ الشَّيْخ

وَهْيَ ثَمَانٍ، لَفْظُ شَيْحٍ، فَاعْلَمِ «سَمِعْتُ»،أَوْ «أَخْبَرَنَا»، «أَنْبَأَنَا» «سَمِعْتُ»؛ إِذْ لَا يَقْبَلُ التَّأُوِيلَا «سَمِعْتُ»؛ إِذْ لَا يَقْبَلُ التَّأُوِيلَا وَقِيلَ: إِنْ عَلَى الْعُمُومِ أَخْبَرَا وَقِيلَ: إِنْ عَلَى الْعُمُومِ أَخْبَرَا وَقِيلَ: إِنْ عَلَى الْعُمُومِ أَخْبَرَلِي» وَقِيلَ: إِنْ عَلَى الْعُمُومِ أَخْبَرَلِي» وَقَيلُ: وَاحِدٍ لِمَا قَدْ حَمَلَهُ وَعَيْرُ وَاحِدٍ لِمَا قَدْ حَمَلَهُ وَقُلّلًا هَدْ حَمَلَهُ «أَنْبَأَنَا» (وَقُلّلًا وَقُللًا كَقُولِهِ «حَدَّثَنَا»، لَكِنَّهَا كَتَهُولِهِ «حَدَّثَنَا»، لَكِنَّهَا

583. أَعْلَى وُجُوهِ الْأَخْذِ عِنْدَ الْمُعْظَمِ 583. أَعْلَى وُجُوهِ الْأَخْذِ عِنْدَ الْمُعْظَمِ 584. 584. كِتَابًا اَوْ حِفْظًا، وَقُلْ: «حَدَّثَنَا» 585. وَقَدَّمَ الْخُطِيبُ أَنْ يَقُولَا يَقُولَا 585. وَبَعْضُهُمْ قَالَ: «سَمِعْتُ» أَخِّرًا 586. وَبَعْضُهُمْ قَالَ: «سَمِعْتُ» أَخِّرًا 586. وَبَعْدَهَا «حَدَّثَنَا» «حَدَّثَنِي» 587. وَبَعْدَهَا «حَدَّثَنَا» «حَدَّثَنِي» 588. وَهُوَ كَثْيِرٌ وَيَزِيدُ اسْتَعْمَلَهُ 588. وَهُوَ كَثْيِرٌ وَيَزِيدُ اسْتَعْمَلَهُ 589. مِنْ لَفْظِ شَيْخِهِ، وَبَعْدَهُ تَلا 589. وَقُولُهُ «قَالَ لَنَا» وَخُوهَا 590. وَقُولُهُ «قَالَ لَنَا» وَخُوهَا 590.

(ح49) عن مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ، قَالَ: "عَقَلْتُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَحَّةً بَجَّهَا فِي وَجْهِي وَأَنَا ابْنُ خَمْسِ سِنِينَ مِنْ دَلْوٍ" رواه البخاري (26/1 رقم: 77 و49/1 رقم: 189 و167/1 رقم: 839 و59/2 رقم: 1185 و76/8 رقم: 6354 رقم: 456/1 ومسلم (456/1 رقم: 33) واللفظ للبخاري في الموضع الأول. 591. الْغَالِبُ اسْتِعْمَاهُمَا مُذَاكَرُهْ وَدُونَهَا «قَالَ» بِلَا جُحَارَرَهْ (1) وَ20. وَهُونَهَا هَالَ» بِلَا جُحَارَرَهُ (1) وَ372. 592. وَهْيَ عَلَى السَّمَاعِ إِنْ يُدْرَ اللَّقِيْ لَا سِيَّمَا مَنْ عَرَفُوهُ فِي الْمُضِيْ 593. أَنْ لَا يَقُولَ ذَا بِغَيْرِ مَا سَمِعْ مِنْهُ كَحَجَّاجٍ، وَلَكِنْ يَمُتَنِعْ 593. أَنْ لَا يَقُولَ ذَا بِغَيْرِ مَا سَمِعْ مِنْهُ كَحَجَّاجٍ، وَلَكِنْ يَمُتَنِعْ 593. مَمُومُهُ عِنْدَ الْخُطَيْبِ، وَقَصَرْ ذَاكَ عَلَى الَّذِي بِذَا الوَصْفِ اشْتَهَرْ 594. \$ 100. عُمُومُهُ عِنْدَ الْخُطَيْبِ، وَقَصَرْ ذَاكَ عَلَى اللَّذِي بِذَا الوَصْفِ اشْتَهَرْ اللَّانِي: القِرَاءَةُ عَلَى الشَّيْخِ

أَوْ دُونَهُ أَوْ فَوْقَهُ؟ فَنُقِلَا كُوفَة وَالْحِجَازِ أَهْلِ الْحَرَمِ كُوفَة وَالْحِجَازِ أَهْلِ الْحَرَمِ وَابْنُ أَبِي ذِئْتٍ مَعَ النَّعْمَانِ وَجُلُّ أَهْلِ الشَّرْقِ نَحْوَهُ جَنَحْ مَعْ وَ«أَنَا أَسْمَعْ»، ثُمَّ عَبِّر مَعْ وَ«أَنَا أَسْمَعْ»، ثُمَّ عَبِر مَعْ وَ«أَنَا أَسْمَعْ»، ثُمَّ عَبِر «قِرَاءةً عَلَيْهِ» حَتَّى «مُنْشِدَا» «قِرَاءةً عَلَيْهِ» حَتَّى «مُنْشِدَا» «سَمِعْتُ»،لَكِنْ بَعْضُهُمْ قَدْ حَلَّلا

.596. مِنْ حِفْظٍ اَوْ كِتَابٍ اَوْ سَمِعْتَا .596. مِنْ حِفْظٍ اَوْ كِتَابٍ اَوْ سَمِعْتَا .597. أَوْ لَا، وَلَكِنْ أَصْلُهُ يُمْسِكُهُ .598. قُلْتُ: كَذَا إِنْ ثِقَةٌ مِمَّنْ سَمِعْ .598. قُلْتُ: كَذَا إِنْ ثِقَةٌ مِمَّنْ سَمِعْ .599. وَأَجْمَعُوا أَخْذًا بِمَا، وَرَدُّوا .599. وَأَجْمَعُوا أَخْذًا بِمَا، وَرَدُّوا .600. وَالْخُلْفُ فِيهَا؛ هَلْ تُسَاوِي الْأَوَّلَا .600. وَالْخُلْفُ فِيهَا؛ هَلْ تُسَاوِي الْأَوَّلَا .601. عَنْ مَالِكٍ وَصَحبْهِ وَمُعْظَمِ

.595 مُحَمَّ الْقِرَاءَةُ الَّتِي نَعَتَهَا

604. 384. وَجَوَّدُوا فِيهِ «قَرَأْتُ» أو «قُرِي»

.602 مَعَ الْبُحَارِيِّ؛ هُمَا سِيَّانِ

603. 383. قَدْ رَجَّحَا الْعَرْضَ، وَعَكْسُهُ أَصَحَّ

605. 385. بِمَا مَضَى فِي أُوَّلٍ مُقَيَّدًا

606. 386. «أَنْشَدَنَا قِرَاءةً عَلَيْهِ»، لَا

<sup>(1)&</sup>quot;بِلَا مُجَارَرَهْ" أي من غير ذكر الجار والمجرور، و"المُجَارَرَة" في الأصل المماطلة، يقال: "جَارَّه" "يُجَارُّهُ" "مُجَارَّةً" أي: مَاطَلَه، من "الجَرِّ"، وهو أن تلويه بحقه وتجُرَّه من مجِله إلى وقت آخر.

<sup>(2) &</sup>quot;يَحْفَظُهُ" بالرفع للوزن، وحقه الجزم؛ لأنه مفسر لشرط "إنْ"، والتقدير: "كَذَا يَكُفِي إِنْ يَحْفَظْهُ ثِقَةٌ مِمَّنْ سَمِعَ". قال زكريا الأنصاري: لو قال: "حَفِظَهُ" لم يحتج لذلك. وقال البقاعي: أو يقول: "يَحُفَظْهُ مَعْ إصْغَاءِ سَمْعٍ فَافْتَنِعْ". (النكت الوفية 45/2، فتح الباقي 364/1)

مَنَعَهُ أَحْمَدُ ذُو الْمِقْدَار 607. 387. وَمُطْلَقُ التَّحْدِيثِ وَالْإِحْبَارِ وَابْنُ الْمُبَارِكِ الْحَمِيدُ سَعْيَا 608. وَالنَّسَئِيُّ وَالتَّمِيمِي يَحْيَى وَمَالِكٌ وَبَعْدَهُ سُفْيَانُ 609. 389. وَذَهَبَ الزُّهْرِيُّ وَالْقَطَّانُ مَعَ الْبُحَارِيِّ إِلَى الْجَوَازِ 610. 390. وَمُعْظَمُ الْكُوفَةِ وَالْحِجَازِ 611. 391. وَابْنُ جُرَيجِ وَكَذَا الْأَوْزَاعِي مَعَ ابْنِ وَهْبِ وَالْإِمَامُ الشَّافِعِي 612. 392. وَمُسْلِمٌ وَجُلُّ أَهْلِ الشَّرْقِ قَدْ جَوَّزُوا «أَخْبَرَنَا» لِلْفَرْقِ لِلنَّسَئي مِنْ غَيْرِ مَا خِلَافِ 613. 393. وَقَدْ عَزَاهُ صَاحِبُ الْإِنْصَافِ مُصْطَلَحًا لِأَهْلِهِ أَهْلِ الْأَثْرِ 614. 394. وَالْأَكْتَرِينَ، وَهُوَ الَّذِي اشْتَهَرْ 615. 395. وَبَعْضُ مَنْ قَالَ بِذَا أَعَادَا قِرَاءَةَ الصَّحِيحِ حَتَّى عَادَا إِذْ كَانَ قَالَ أَوَّلًا: «حَدَّثَكَا» 616. فِي كُلِّ مَثْنِ قَائِلًا: «أَخْبَرَكَا» 617. 397. قُلْتُ: وَذَا رَأْيُ الَّذِينَ اشْتَرَطُوا إِعادَةَ الْإِسْنَادِ، وَهُوَ شَطَطُ

# تَفْرِيعَاتٌ [ثَمَانِيَةٌ تَتَعَلَّقُ بِالسَّمَاعِ وَالْعَرْضِ] [الْأَوَّلُ: إِذَا كَانَ الشَّيْخُ لَا يَحْفَظُ مَا يُقْرَأُ عَلَيْهِ]

618. وَاحْتَلَفُوا إِنْ أَمْسَكَ الْأَصْل رِضَا وَالشَّيْخُ لَا يَحْفَظُ مَا قَدْ عُرِضَا 618. وَاحْتَلَفُوا إِنْ أَمْسَكَ الْأَصُولِ يُبْطِلُهْ وَأَكْثَرُ الْمُحَدِّثِينَ يَقْبَلُهْ وَأَكْثَرُ الْمُحَدِّثِينَ يَقْبَلُهُ 399. وَاحْتَارَهُ الشَّيْخُ، فَإِنْ لَمْ يُعْتَمَدْ مُمْسِكُهُ فَذَلِكَ السَّمَاعُ رَدُّ

### [الثَّانِي: إِذَا لَمْ يُقِرَّ الشَّيْخُ لَفْظًا]

621. 401. وَاخْتَلَفُوا إِنْ سَكَتَ الشَّيْخُ وَلَمْ يُقِرَّ لَفْظًا، فَرَآهُ الْمُعْظَمْ 621. 622. 402. وَهُوَ الصَّحِيخُ كَافِيًا، وَقَدْ مَنَعْ بَعْضُ أُولِي الظَّاهِرِ مِنْهُ، وَقَطَعْ 622. 403. وَهُوَ الصَّحِيخُ كَافِيًا، وَقَدْ مَنَعْ بَعْضُ أُولِي الظَّاهِرِ مِنْهُ، وَقَطَعْ 623. 403. بِهِ أَبُو الشِّكَاتِي الشِّيرَازِي ثُمُّ أَبُو إِسْحَاقِ الشِّيرَازِي 624. كَذَا أَبُو نَصْرٍ، وَقال: يُعْمَلُ بِهِ، وَأَلْفَاظُ الْأَدَاءِ الْأُوّلُ 624.

# [الثَّالِثُ: بَيَانُ أَلْفَاظِ الْأَدَاءِ بِحَسَبِ تَحَمُّلِ الْحَدِيثِ

عَلَيْهِ أَكْثَرَ الشُّيُوخِ فِي الْأَدَا وَاجْمَعْ ضَمِيرَهُ إِذَا تَعَدَّدَا أَوْ قَارِئًا «أَخْبَرَنِي» وَاسْتُحْسَنَا وَلَيْسَ بِالْوَاحِبِ لَكِنْ رُضِيَا أَوْ مَعْ سِوَاهُ؟ فَاعِتَبارُ الْوَحْدَهُ الْجَمْعَ فِيمَا أَوْهَمَ الْإِنْسَانُ الْحَتَارَ فِي ذَا الْبُيْهَقِيُّ وَاعْتَمَدْ الْعِتَارَ فِي ذَا الْبُيْهَقِيُّ وَاعْتَمَدْ الْعِتَارَ فِي ذَا الْبُيْهَقِيُّ وَاعْتَمَدْ الْمُتَارَ فِي ذَا الْبُيْهَقِيُّ وَاعْتَمَدْ الْعِتَارَ فِي ذَا الْبُيْهَقِيُّ وَاعْتَمَدْ

.625 .405 .وَالْحَاكِمُ اخْتَارَ الَّذِي قَدْ عَهِدَا .626 .626 .406 .626 .626 .406 .626 .626 .407 .627 .408 .628 .408 .وَغُوْهُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ رُوِيَا .628 .408 .وَالشَّكُ فِي الْأَخْذِ أَكَانَ وَحْدَهُ .629 .408 .628 .408 .629 .408 .630 .630

631. 411. فِي شَيْخِهِ مَا قَالَ، وَالْوَحْدَةَ قَدْ

# [الرَّابِعُ: اِتِّبَاعُ لَفْظِ الشَّيْخِ]

لِلشَّيْخِ فِي أَدَائِهِ وَلَا تَعَدُّ الشَّيْخِ، لَكِنْ حَيْثُ رَاوٍ عُرِفَا فِي النَّقْلِ بِالْمَعْنَى، وَمَعْ ذَا فَيَرَى بِاللَّفْظِ لَا مَا وَضَعُوا فِي الْكُتُبِ

.632 412 وَقَالَ أَحْمَدُ: اتَّبِعْ لَفْظًا وَرَدْ .632 413 وَمَنَعَ الْإِبْدَالَ فِيمَا صُنِّفَا صُنِّفَا صُنِّفَا .634 414 فِيمَا حَرَى فَفِيهِ مَا جَرَى .634

635. 415. بِأَنَّ ذَا فِيمَا رَوَى ذُو الطَّلَبِ

#### [الخَامِسُ: سَمَاعِ النَّاسِخ]

636. 416. وَاخْتَلَقُوا فِي صِحَّةِ السَّمَاعِ مِنْ نَاسِخٍ، فَقَالَ بَامْتِنَاعِ 636. 416. وَاخْتَلَقُوا فِي صِحَّةِ السَّمَاعِ وَابْنِ عَدِيٍّ، وَعَنِ الصِّبْغِيِّ 637. 417. الْأَسْفَرَايينِي<sup>(2)</sup> مَعَ الْحَرْبِيِّ وَابْنِ عَدِيٍّ، وَعَنِ الصِّبْغِيِّ

(1) "وَالْعَرْض" يجوز فيها الرفع والنصب والجر؛ فالرفع: على الابتداء، والنصب على أنه مفعول "تَسْمَعْ"، والجر عطفا على قوله: "في الْلَفْظِ" والتقدير: وَاخْتَارَ الحَاكِمُ أَيْضًا في العَرْض...

<sup>(2) &</sup>quot;أَسْفَرَايين" اختُلف في ضبطها، واعتمدنا أنها بفتح الهمزة ثم سين ساكنة، وفاء مفتوحة، ثم راء وألف، ثم ياء مكسورة وياء أخرى ساكنة، على ما ذكره ياقوت الحموي. (معجم البلدان177/1).

«حَضَرْتُ»، وَالرَّازِيُّ وَهُوَ الْحَنْظَلِي وَجُوْرَ الْحَمَّالُ، وَالشَّيْحُ ذَهَبْ وَجُوَّزَ الْحَمَّالُ، وَالشَّيْحُ ذَهَبْ فَحَيْثُ فَهُمُّ صَحَّ، أَوْ لَا بَطلَلا إِمْلاءَ إِمْمَاعِيلَ عَدًّا وَسَرَدْ

638. 418. لَا تَرْوِ تَعْدِيثًا وَإِخْبَارًا، قُلِ 638. 418. وَابْنُ الْمُبَارَكِ كِلَاهُمَا كَتَبْ 639. 420. وَابْنُ الْمُبَارَكِ كِلَاهُمَا كَتَبْ 640. 420. بِأَنَّ خَيْرًا مِنْهُ أَنْ يُفَصَّلَا 640. 421. كَمَا جَرَى لِلدَّارَقُطْنِي حَيْثُ عَدُّ عَدُّ

#### [السَادِسُ: مَنْ فَاتَهُ سَمَاعُ شَيْءٌ]

هَيْنَمَ (1) حَتَّى خَفِي الْبَعْضُ، كَذَا فِي الظَّاهِرِ الْكَلِمَتَانِ أَوْ أَقَلْ إِسْمَاعِهِ جَبْرًا لِنَقْصٍ إِنْ يَقَعْ (2) إِسْمَاعِهِ جَبْرًا لِنَقْصٍ إِنْ يَقَعْ (2) إِحَازَةٍ مَعَ السَّمَاعِ تُقْرَنْ أَدْخُو يُعْفَى أَدْخُو يُعْفَى فِي الْحَرْفِ يَسْتَفْهِمُهُ فَلَا يَسَعْ وَخُوهُ عَنْ زَائِدَهُ عَنْ مُفْهِمٍ، وَخُوهُ عَنْ زَائِدَهُ إِذْ فَاتَهُ «حَدَّثَ» مِنْ «حَدَّثَنَا» إِنْ فَاتَهُ «حَدَّثَ» مِنْ «حَدَّثَنَا» لِلْفُطْ مُسْتَمْلٍ عَنِ الْمُمْلِي اقْتَفَى لِلْكَ، حَتَّى لِلْنَحُعِي، فَرُبَّكَا قَدْ يَبْعُدُ لِلْنَحْعِي، فَرُبَّكَا قَدْ يَبْعُدُ لِلْنَحْمِي الْمُمْلِي الْتَعْفَى الْبُعْضَ عَنْهُ، شَمَّ كُلُّ يَنْقُلُ لِلْنَحْمِي عَنْهُ، شَمَّ كُلُّ يَنْقُلُ لِلْنَعْضَ عَنْهُ، شَمَّ كُلُّ يَنْقُلُ لِلْنَعْضَ عَنْهُ، شَمَّ كُلُّ يَنْقُلُ لِلْنَحْمِي عَنْهُ، شَمَّ كُلُّ يَنْقُلُ لِلْنَعْضَ عَنْهُ، شَمَّ كُلُّ يَنْقُلُ

422. 642. وَذَاكَ يَجْرِي فِي الْكَلَامِ أَوْ إِذَا .423. 643. 643. 424. وَيَنْبَغِي لِلشَّيْخِ أَنْ يُجِيزَ مَعْ .644. وَيَنْبَغِي لِلشَّيْخِ أَنْ يُجِيزَ مَعْ .644. وَيَنْبَغِي لِلشَّيْخِ أَنْ يُجِيزَ مَعْ .645. 645. وَيَنْبَغِي اللشَّيْخِ أَنْ يُجِيزَ مَعْ .645. 645. وَاللَّهُ الْبُنُ عَتَّابٍ: وَلَا غِنَى عَنْ .646. وَاللَّهُ الْبُنُ عَتَّابٍ؛ وَلَا غِنَى عَنْ .647. لَكِنْ أَبُو نُعَيْمٍ الْفَضْلُ مَنَعْ .648. وَحُلَفُ بُنُ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ الشَّارِدَةُ .648. وَحُلَفُ بُنُ سَالٍ عَدْ قال: «نَا» .649. وَحُلَفُ بُنُ سَالٍ عَدْ قال: «نَا» .650. مِنْ قَوْلِ سُفْيَانَ، وَسُفْيَانُ اكْتَفَى .651. رُووًا عَنِ الْأَعْمَشِ: كُنَّا نَقْعُدُ .652. 652. البَعْضُ لَا يَسْمَعُهُ، فيسألُ .653. البَعْضُ لَا يَسْمَعُهُ، فيسألُ .653.

<sup>(1) &</sup>quot;هَيْنَمَ" الهَيْنَمُ، والهَيْنَمَةُ، والهَيْنامُ، والهَيْنومُ، والهَيْنُمانُ، كُله: الكلام الخفي، ومنه قول الكُمَيت: وَلا أَشْهَدُ الْهُجْرَ وَالْقَائِلِيهِ إِذَا هُمْ كِمَيْنَمَةِ هَتْمَلُوا.

والهَتْمَلَة: الكلام الخفي. (تقذيب اللغة 174/6، الحكم 486/335،4/4)

<sup>(2) &</sup>quot;يَقَعْ" وفي نسخة: "وَقَعْ".

434. 654. وَكُلُّ ذَا تَسَاهُلُ، وَقَوْهُمُ «يَكْفِي مِنَ الْحَدِيثِ شَمُّهُ»،فَهُمْ «يَكْفِي مِنَ الْحَدِيثِ شَمُّهُ»،فَهُمْ 654. عَنُوا إِذَا أَوَّلَ شَيءٍ سُئِلًا عَرَفَهُ، وَمَا عَنُوا تَسَهُّلًا

#### [السَابِعُ: السَّمَاعُ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ]

.656 436. وَإِنْ يُحُدِّثْ مِنْ وَرَاءِ سِتْرِ عَرَفْتَهُ بِصَوْتِهِ أَوْ ذِي خُبْرِ .656 656. وَإِنْ يُحُدِّثُ مِنْ قَرَاءِ سِتْرِ عَرَفْتَهُ بِصَوْتِهِ أَوْ ذِي خُبْرِ .657 656. صَحَّ، وَعَنْ شُعْبَةَ: لَا تَرْوٍ. لَنَا "إِنَّ بِلَالًا"(ح<sup>50</sup>)، وَ"حَدِيثُ أُمِّنَا"(ح<sup>51</sup>)

# [الثَامِنُ: الْمَنْعُ أَوِ التَّحْصِيصِ أَوِ الرُّجُوعُ فِي الرِّوَايَةِ]

658. وَلَا يَضُرُّ سَامِعًا أَنْ يَمْنَعَهْ الشَّيْخُ أَنْ يَرْوِيَ مَا قَدْ سَمِعَهْ 658. وَلَا يَضُرُّ سَامِعًا أَنْ يَمْنَعَهُ مَا لَمْ يَقُلْ: أَخْطَأْتُ أَوْ شَكَكْتُ 659. كَذَلِكَ التَّخْصِيصُ أَوْ رَجَعْتُ مَا لَمْ يَقُلْ: أَخْطَأْتُ أَوْ شَكَكْتُ اللَّهَالِثُ: الإَجَازَةُ 1439.

660. 440. ثُمَّ الْإِجَازَةُ تَلِي السَّمَاعَا وَنُوِّعَتْ لِتِسْعَةٍ أَنْوَاعَا [الْأَوَّلُ: تَعْيِينُ الْمُجَازِ وَالْمُجْازِ لَهُ]

661. 441. أَرْفَعُهَا بِحَيْثُ لَا مُنَاوِلَهْ تَعْيِينُهُ الْمُجَازَ وَالْمُجْازَ لَهُ 662. 441. وَبَعْضُهُمْ حَكَى اتِّفَاقَهُمْ عَلَى جَوَازِ ذَا، وَذَهَبَ الْبَاجِي إِلَى 442. وَبَعْضُهُمْ حَكَى اتِّفَاقَهُمْ عَلَى قال: وَالِاخْتِلَافُ فِي الْعَمَلِ قَطْ 443. 663. 443. وَرَدَّهُ الشَّيْخُ بِأَنْ لِلشَّافِعِي قَوْلَانِ فِيهَا، ثُمُّ بَعْضُ تَابِعِي 444. وَرَدَّهُ الشَّيْخُ بِأَنْ لِلشَّافِعِي قَوْلَانِ فِيهَا، ثُمُّ بَعْضُ تَابِعِي

 $(50^{-0})$ " إِنَّ بِلاَلًا يُؤَدِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ، وَكَانَ رَجُلًا أَعْمَى، لاَ يُنَادِي حَتَّى يُقَالَ لَهُ: أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ"، رواه البخاري (127/1 رقم: 610 و620 و623 و29/3 رقم: 87/9 رقم: 87/9 رقم: 1092 رقم: 1092 رقم: 1092 رقم: 1092 رقم: 1092 رقم: 1092 رقم: 248 ومسلم (78/2 رقم: 1092) من طُرُق عن ابن عمر رضي الله عنه. قال العراقي: أمر بالاعتماد على صوته مع غيبة شخصه عمن يسمعه.

<sup>(</sup>ح51) قال ابن الصلاح: كانوا يسمعون من عائشة رضي الله عنها وغيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من وراء حجاب ويروونه عنهن اعتمادا على الصوت.

665. 445. مَذْهَبِهِ الْقَاضِي حُسَيْنٌ مَنَعَا وَصَاحِبُ الْحَاوِي بِهِ قَدْ قَطَعَا 666. 446. مَالًا كَشُعْبَةٍ: وَلَو جَازَتْ إِذَنْ لَبَطْلَتْ رِحْلَةُ طُلَّابِ السُّنَنْ 666. 446. وَعَنْ أَبِي الشَّيْخِ مَعَ الْحَرْبِيِّ إِبْطَالُهَا كَذَاكَ لِلسِّحْزِيِّ (667. 668. وَعَنْ أَبِي الشَّيْخِ مَعَ الْحَرْبِيِّ إِبْطَالُهَا كَذَاكَ لِلسِّحْزِيِّ 668. [وقيل: بَلْ تُعَادِلُ السَّمَاعَا وَبَعْضُهُمْ تَقْضِيلَهَا أَذَاعًا] 668. لَكِنْ عَلَى جَوَازِهَا اسْتَقَرَّا عَمَلُهُمْ، وَالْأَكْثَرُونَ طُرًّا 669. 669. قَالُوا بِهِ، كَذَا وُجُوبُ الْعَمَلِ عِمَا، وَقِيلَ: لَا، كَحُكْمِ الْمُرْسَلِ 670. 670. قَالُوا بِهِ، كَذَا وُجُوبُ الْعَمَلِ عَمَاهُ دُونَ الْمُجَازِ لَهُ دُونَ الْمُجَازِ النَّانِي: تَعْيِينُ الْمُجْازِ لَهُ دُونَ الْمُجَازِ اللَّهُ وَقِيلَ: لَا، كَحُكْمِ الْمُرْسَلِ [الثَّانِي: تَعْيِينُ الْمُجْازِ لَهُ دُونَ الْمُجَازِ]

671. 450. وَالثَّانِ أَنْ يُعَيِّنَ الْمُجَازَ لَهْ دُونَ الْمُجَازِ، وَهُوَ أَيْضًا قَبِلَهْ 671. 450. وَالثَّانِ أَنْ يُعَيِّنَ الْمُجَازِ لَهُ وَالْمُدُانِ وَالْمُحَازِ، وَهُوَ أَيْضًا قَدْ خَلَا 672. 451. جُمْهُورُهُمْ رِوَايَةً وَعَمَلَا وَعُمَلَا فَالْخُلُفُ أَقْوَى فِيهِ مِمَّا قَدْ خَلَا

### [الثَّالِثُ: التَّعْمِيمُ فِي الْمُجَازِ لَهُ]

673. 452. وَالثَّالِثُ التَّعْمِيمُ فِي الْمُجَازِ لَهُ، وَقَدْ مَالَ إِلَى الْجَوَازِ مَعْدَهْ مَعْدَهُ مَعْدَهُ مَعْدَهُ مُثَلَّهُ مَعْدَهُ عَنْدَ الطَّبَرِي وَالشَّيْخُ لِلْإِبْطَالِ مَالَ فَاحْذَرِ 454. وَجَازَ لِلْمَوْجُودِ عِنْدَ الطَّبَرِي وَالشَّيْخُ لِلْإِبْطَالِ مَالَ فَاحْذَرِ 675. وَمَا يَعُمُّ مَعَ وَصْفِ حَصْرِ كَ«الْعُلَمَا يَوْمَئِذٍ بِالتَّعْرِ» 676. وَمَا يَعُمُّ مَعَ وَصْفِ حَصْرِ كَ«الْعُلَمَا يَوْمَئِذٍ بِالتَّعْرِ» 676. وَمَا يَعُمُّ مَعَ وَصْفِ حَصْرِ قُلْتُ:عِيَاضٌ قالَ:لَسْتُ أَحْسِبُ 678. فِي ذَا اخْتِلَافًا بَيْنَهُمْ مِمَّنْ يَرَى إِجَازَةً لِكَوْنِهِ مُنْحَصِرًا

# [الرَّابعُ: الْجَهْلُ بِالْمُجَازِ أَوِ الْمُجْازِ لَهُ]

.679 458. وَالرَّابِعُ الْجَهْلُ بِمَنْ أُجِيزَ لَهْ أَوْ مَا أُجِيزَ كَ«أَجَزْتُ أَزْفَلَهْ (1) .680 458. وَالرَّابِعُ الْجَهْلُ بِمَنْ أُجِيزَ لَهْ كَذَا إِنْ سَمَّى كِتَابًا اَوْ شَخْصًا وَقَدْ تَسَمَّى

(1) "أَزْفَلَهُ" الأَزْفَلَةُ: الجماعةُ، يقال جاءوا بأَزْفَلَتِهِمْ، أي بجماعتهم. (الصحاح1716/4، مقاييس اللغة15/3)

460. 681. بِهِ سِوَاهُ أُمُّ لَمَّا يَتَّضِحْ مُرَادُهُ مِنْ ذَاكَ، فَهُوَ لَا يَصِحْ 682. 461. أُمَّا الْمُسَمَّوْنَ مَعَ الْبَيَانِ فَلَا يَضُرُّ الْجَهْلُ بِالْأَعْيَانِ 683. 462. وَتَنْبَغِي الصِّحَّةُ إِنْ جَمَلَهُمْ مِنْ غَيْرٍ عَدٍّ وَتَصَفُّح هَمْ [الْحَامِسُ: التَّعْلِيقُ فِي الْإِجَازَةِ]

بِمَنْ يَشَاؤُهَا الَّذِي أَجَازَهْ 463. 684. وَالْخَامِسُ التَّعْلِيقُ فِي الْإِجَازَة أَكْثَرُ جَهْلًا، وَأَجَازَ الْكُلَّا مَعَ ابْنِ عُمْرُوسِ، وَقَالًا: يَنْجَلِي بُطْلَانُهَا، أَفْتَى بِذَاكَ طَاهِرُ أَجَازَ كَالثَّانِيَةِ الْمُبْهَمَةِ وَخُوهُ الْأَرْدِي مُجِيزًا كَتَبَا فَالْأَظْهَرُ الْأَقْوَى الْجَوَازُ فَاعْتَمِدْ

.685 464. أَوْ غَيْرُهُ مُعَيَّنًا، وَالْأُولَى 686. 465. مَعًا أَبُو يَعْلَى الْإِمَامُ الْحَنْبَلِي .687 ألْجَهْلُ إِذْ يَشَاؤُهَا، وَالظَّاهِرُ 688. 467. قُلْتُ: وَجَدْتُ ابْنَ أَبِي خَيْثَمَةِ 689. 468. وَإِنْ يَقُلْ: «مَنْ شَاءَ يَرْوِي»قَرُبَا

.690 469. أُمَّا «أَجَرْتُ لِفُلَانِ إِنْ يُرِدْ»

#### [السَّادِسُ: الْإِجَازَةُ لِلْمَعْدُومِ]

كَقُوْلِهِ: «أَجَزْتُ لِفُلَانَ (1) مَعْ 691. 470. وَالسَّادِسُ الْإِذْنُ لِمَعْدُومٍ تَبَعْ 692. 471. أَوْلَادِهِ وَعَقِبِهْ وَعَقِبِهْ حَيْثُ أَتَوْا »، أَوْ خَصَّصَ الْمَعْدُومَ بِهْ 693. 472. وَهْوَ أَوْهَى، وَأَجَازَ الْأَوَّلَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ، وَهْوَ مُثِّلًا كِلَيْهِمَا، وَهُوَ الصَّحِيحُ الْمُعْتَمَدْ 694. 473. بِالْوَقْفِ، لَكِنَّ أَبَا الطَّيِّبِ رَدُّ 695. 474. كَذَا أَبُو نَصْرٍ، وَجَازَ مُطْلَقًا عِنْدَ الْخَطِيبِ، وَبِهِ قَدْ سُبِقًا

<sup>(1) &</sup>quot;لِقُلَانَ" بغير تنوين للوزن، والبيت قد دخله الشكل، وهو زحاف مزدوج فيه حذف الساكن الثاني والسابع، فتصبح "مُسْتَفْعِلُنْ" "مُتَفْعِلُ" وهو لا يدخل الرجز.

قال البقاعي: قال العلامة نحم الدين بن قاضي عجلون: كان ينبغي أن يقال: "كَمَا إِذَا أَجَازَ لِلْإِنْسَانِ مَعْ"، وهو حسن جدا. (النكت الوفية 77/2، فتح الباقي 401/1).

696. 475. مِنِ ابْنِ عُمْرُوسٍ مَعَ الْفَرَّاءِ وَقَدْ رَأَى الْحُكْمَ عَلَى اسْتِوَاءِ 696. 476. فِي الْوَقْفِ فِي صِحَّتِهِ مَنْ تَبِعَا أَبَا حَنِيفَةَ وَمَالِكًا مَعَا

# [السَّابِعُ: الْإِجَازَةُ لِغَيْرِ أَهْلِ لِلأَخْذِ عَنْهُ]

698. 477. وَالسَّابِعُ الْإِذْنُ لِغَيْرِ أَهْلِ لِلْأَخْذِ عَنْهُ كَافِرٍ أَوْ طِفْلِ 698. 478. وَالسَّابِعُ الْإِذْنُ لِغَيْرِ أَهْلِ الْأَخِيرُ رَأَى أَبُو الطَّيِّبِ وَالجُمْهُورُ 700. 478. وَلَمْ أَجِدْ فِي كَافِرٍ نَقْلًا، بَلَى بِحَضْرَةِ الْمِزِّيِّ تَتْرًا فُعِلَا 700. 480. وَلَمْ أَجِدْ فِي الْحَمْلِ أَيْضًا نَقْلَا وَهُوَ مِنَ الْمَعْدُومِ أَوْلَى فِعْلَا 702. 480. وَلَمْ أَجِدْ فِي الْحَمْلِ أَيْضًا نَقْلَا وَهُوَ مِنَ الْمَعْدُومِ أَوْلَى فِعْلَا 702. 481. وَلِلْخَطِيبِ: لَمْ أَجِدْ مَنْ فَعَلَهُ قُلْتُ: رَأَيْتُ بَعْضَهُمْ قَدْ سُئِلَهُ 702. 482. مَعْ أَبويْهِ فَأَجَازَ، وَلَعَلْ مَا اصَّقَى الْأَسْمَاءَ فِيهَا إِذْ فَعَلْ 703. 483. وَيُنْبَغِي الْبِنَا عَلَى مَا ذَكَرُوا هَلْ يُعْلَمُ الْحَمْلُ؟ وَهَذَا أَظْهَرُ

#### [الثَّامِنُ: الْإِجَازَةُ بِمَا سَيَحْمِلُهُ الشَّيْخُ]

705. 484. وَالطَّامِنُ الْإِذْنُ بِمَا سَيَحْمِلُهْ الشَّيْخُ، وَالصَّحِيحُ أَنَّا نُبْطِلُهْ 705. 485. وَالطَّحِيحُ أَنَّا مَنْ سَأَلَهُ 706. 485. وَإِنْ يَقُلْ: «أَجَزْتُهُ مَا صَحَّ لَهْ» أَوْ «سَيَصِحُ»، فَصَحِيحُ، عَمِلَهْ 707. 486. وَإِنْ يَقُلْ: «أَجَزْتُهُ مَا صَحَّ لَهْ» أَوْ «سَيَصِحُ»، جَازَ الكُلُّ حَيْثُمَا عَرَفْ 708. الدَّارَقُطْنِيُّ وَسِواهُ، أَوْ حَذَفْ «يَصِحُّ»، جَازَ الكُلُّ حَيْثُمَا عَرَفْ

#### [التَّاسِعُ: إِجَازَةُ الْمُجَازِ]

709. 488. وَالتَّاسِعُ الْإِذْنُ بِمَا أُجِيزَا لِشَيْخِهِ، فَقِيلَ: لَنْ يَجُوزَا 97. 488. وَالتَّاسِعُ الْإِذْنُ بِمَا أُجِيزَا عَلَيْهِ، قَدْ جَوَّزَهُ النَّقَادُ 97. 489. وَرُدَّ، وَالصَّحِيحُ الِاعْتِمَادُ عَلَيْهِ، قَدْ جَوَّزَهُ النَّقَادُ 97. 490. أَبُو نُعَيْمٍ، وَكَذَا ابْنُ عُقْدَهْ وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَنَصْرٌ بَعْدَهْ 97. 491. وَالَى يَخْمُسٍ يُعْتَمَدُ 97. 491. وَالَى يَخْمُسٍ يُعْتَمَدُ 98. وَالَى يَخْمُسٍ يُعْتَمَدُ 98. وَالَى يَخْمُسٍ يُعْتَمَدُ

713. 492. وَيَنْبَغِي تَأَمُّلُ الْإِجَازَهْ فَحَيْثُ شَيْخُ شَيْخِهِ أَجَازَهْ 51. 492. بَلِفْظِ مَا صَحَّ لَدَيْهِ لَمْ يُخَطْ مَا صَحَّ عِنْدَ شَيْخِهِ مِنْهُ فَقَطْ 714. 493. بَلِفْظِ مَا صَحَّ لَدَيْهِ لَمْ يُخَطْ

#### لَفْظُ الْإِجَازَةِ وَشَرْطُهَا

715. 494. «أَجَزْتُهُ» ابْنُ فَارِسٍ قَدْ نَقَلَهْ وَإِنَّمَا الْمَعْرُوفُ قَدْ «أَجَزْتُ لَهْ» 716. وَإِنَّمَا تُسْتَحْسَنُ الْإِجَازَهْ مِنْ عَالِمٍ بِهِ، وَمَنْ أَجَازَهْ مِنْ عَالِمٍ بِهِ، وَمَنْ أَجِيارَهُ مَرْطًا، وَعَنْ أَبِي عُمَرْ 717. 496. طَالِبُ عِلْمٍ، وَالْوَلِيدُ ذَا ذَكَرْ عَنْ مَالِكٍ شَرْطًا، وَعَنْ أَبِي عُمَرْ 718. 496. أَنَّ الصَّحِيحَ أَنَّهَا لَا تُقْبَلُ إِلَّا لِمَاهِرٍ وَمَا لَا يُشْكِلُ 718. وَالْلَفْظُ إِنْ بَجُرْ بِكَتْبٍ أَحْسَنُ أَوْ دُونَ لَفْظٍ فَانْوٍ، وَهُو أَدْوَنُ 720. 498. وَالْلَفْظُ إِنْ بَجُرْ بِكَتْبٍ أَحْسَنُ أَوْ دُونَ لَفْظٍ فَانْوٍ، وَهُو أَدْوَنُ 720. 720. مُنْ عَالِمٍ عَيْرُ قَادِحٍ بِذَا

# الرَّابِعُ: الْمُنَاوَلَةُ

بِالْإِذْنِ، أَوْ لَا، فَالَّتِي فِيهَا أَذِنْ أَوْ لَا، فَالَّتِي فِيهَا أَذِنْ أَعْطَاهُ مِلْكًا فَإِعَارَةً، كَذَا عَرْضًا، وَهَذَا الْعَرْضُ لِلْمُنَاوِلَهُ عُرْضًا، وَهَذَا الْعَرْضُ لِلْمُنَاوِلَهُ عُرْضًا، وَهَذَا الْكِتَابَ مُحْضِرَهُ وَقَدْ حَكَوْا عَنْ مَالِكٍ وَخُوهِ وَقَدْ أَبَى الْمُفْتُونَ ذَا امْتِنَاعَا وَقَدْ أَبَى الْمُفْتُونَ ذَا امْتِنَاعَا وَالشَّافِعي وَأَحْمَدُ الشَّيْبَانِي وَالشَّافِعي وَأَحْمَدُ الشَّيْبَانِي وَالشَّافِعي وَأَحْمَدُ الشَّيْبَانِي لِأَنَّهَا أَنْقَصُ، قُلْتُ: قَدْ حَكَوْا مَرْجُوحَهُ مُعْتَمَدًا، وَإِنْ تَكُنْ مَرْجُوحَهُ مُعْتَمَدًا، وَإِنْ تَكُنْ مَرْجُوحَهُ تَلِي، وَسَبْقُهَا إِجَازَةً وَضَحْ فَالْمُجَازُ أَدَّى قَلْمُجَازُ أَدَّى فَيْ الْوَقْتِ صَحَّ، وَالْمُجَازُ أَدَّى

721. 499. ثُمُّ الْمُنَاوَلَاتُ إِمَّا تَقْتَرِنْ . 500. أَعْلَى الْإِجَازَاتِ، وَأَعْلَاهَا إِذَا . 500. 722. 500. أَعْلَى الْإِجَازَاتِ، وَأَعْلَاهَا إِذَا . 501. 723. أَنْ يَحْضُرُ الطَّالِبُ بِالْكِتَابِ لَهْ . 501. وَالشَّيْخُ ذُو مَعْرِفَةٍ فَيَنْظُرُهْ . 724. 503. وَالشَّيْخُ ذُو مَعْرِفَةٍ فَيَنْظُرُهُ . 725. 503. يَقُولُ: «هَذَا مِنْ حَدِيثِي فَارْوِهِ» . 726. بِأَنَّهَا تُعَادِلُ السَّمَاعَا . 726. وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَغَيْرُهُمْ رَأُوْا . 728. 506. وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَغَيْرُهُمْ رَأُوْا . 728. 506. وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَغَيْرُهُمْ رَأُوْا . 729. 507. إِجْمَاعَهُمْ بِأَنَّهَا صَحِيحَهُ . 730. وَآخَرُونَ فَضَّلُوهَا وَالأَصَحْ . 730. وَالْمُرُونَ فَضَّلُوهَا وَالأَصَحْ . 730. أَمَّا إِذَا نَاوَلَ وَاسْتَرَدًا . وَاسْتَرَدًا . 508. أَمَّا إِذَا نَاوَلَ وَاسْتَرَدًا

وَهَذِهِ لَيْسَتْ لَمَا مَزِيَّهُ عِنْدَ الْمُحَقِّقِينَ، لَكِنْ مَازَهْ (1) عِنْدَ الْمُحَقِّقِينَ، لَكِنْ مَازَهْ (1) أَمَّا إِذَا مَا الشَّيْخُ لَمْ يَنْظُرْ مَا مَنْ أَحْضَرَ الْكِتَابَ وَهْوَ مُعْتَمَدْ وَإِنْ يَقُلْ: أَجَزْتُهُ إِنْ كَانَا وَفِي التَّبَيُّنُ وَقَعَ التَّبَيُّنُ فِيلًا تَعْسِحُ، والْأَصَحُ بَاطِلَهُ فِيلًا تَعْسِحُ، والْأَصَحُ بَاطِلَهُ «هَذَا سَمَاعِي» فَوفَاقًا بَطَلا

732. مِنْ نُسْخَةٍ قَدْ وَافَقَتْ مَرْوِيَّهُ 509. مِنْ نُسْخَةٍ قَدْ وَافَقَتْ مَرْوِيَّهُ 733. 510. عَلَى الذَّي عُيَّنَ فِي الْإِجَازَهُ 734. 511. أَهْلُ الْحَدِيثِ آخِرًا وَقِدْمَا 735. أَهْلُ الْحَدِيثِ آخِرًا وَقِدْمَا 735. أَحْضَرَهُ الطَّالِبُ، لَكِنْ اعْتَمَدْ 735. 512. مَحَّ، وَإِلَّا بَطَلَ اسْتِيقَانَا 736. 514. ذَا مِنْ حَدِيثِي، فَهْوَ فِعْلُ حَسَنُ 737. 514. ذَا مِنْ حَدِيثِي، فَهْوَ فِعْلُ حَسَنُ 738. 515. وإِنْ خَلَتْ مِنْ إِذْنٍ الْمُنَاوَلَهُ 738. وَإِنْ يُنَاولُ «لَا مَعَ الْإِذْنِ» وَلَا مَعَ الْإِذْنِ» وَلَا مَعَ الْإِذْنِ» وَلَا عَنَاولُ «لَا مَعَ الْإِذْنِ» وَلَا

#### كَيْفَ يَقُولُ مَنْ رَوَى بِالمُنَاوِلَةِ وَالْإِجَازَةِ؟

فَمَالِكُ وَابْنُ شِهَابٍ جَعَلَا يَسُوعُ، وَهُوَ لَائِقُ بِمَنْ يَرَى يَسُوعُ، وَهُوَ لَائِقُ بِمَنْ يَرَى بَعْضُهُمُ فِي مُطْلَقِ الْإِجَازَهُ «أَخْبَرَ»، وَالصَّحِيخُ عِنْدَ القَوْمِ «أَخْبَرَ»، وَالصَّحِيخُ عِنْدَ القَوْمِ «لَإِجَازَةً»، «تَنَاولًا»، هُمَا مَعَا «سَوَّغَ لِي»، «أَبَاحَ لِي»، «نَاولَنِي» وَسَوَّغَ لِي»، «نَاولَنِي» (شَافَهُنِي»، «كَتَبَ لِي»، فَمَا سَلِمْ (شَافَهُنِي»، «كَتَبَ لِي»، فَمَا سَلِمْ فِيهَا، وَلَمْ يَخْلُ مِنَ النِّزاعِ فِيهَا، وَلَمْ يَخْلُ مِنَ النِّزاعِ وَهُوَ مَعَ الْإِسْنَادِ ذُو اقْتِرَابِ وَهُوَ مَعَ الْإِسْنَادِ ذُو اقْتِرَابِ

740. وَاخْتَلَقُوا فِيمَنْ رَوَى مَا نُووِلَا ( الْعُرْضَ الْعُرْضَ ( الْعُرْضَ ( الْعُرْضَ ( الْعُرْضَ ( اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللْحُلُولُ الللْمُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللْ

<sup>(1)&</sup>quot;مَازَ" الشيءَ "مَيْزًا" و"مِيزَةً" و"مَيَّزَه" فَضَّله، والمعنى هنا: جعل له مزية معتبرة. (تاج العروس340/15، فتح المغيث33/2)

«أَنْبَأَنَا» كَصَاحِبِ الْوِجَازَةْ بِالْإِذْنِ بَعْدَ عَرْضِهِ مُشَافَهَهُ «أَنْبَأَنَا إِجَازَةً»، فَصَرَّحَا «أَخْبَرَ» إِنْ إِسْنَادَ جُزْءٍ قَدْ سَمِعْ إِجَازَةً، وَهْيَ قَرِيبَةٌ لِمَنْ وَحَرْفُ «عَنْ» بَيْنَهُمَا فَمُشْتَرَكْ حِيرِيُّهُمْ لِلْعَرْضِ وَالمُنَاولَهُ

750. 526. وَبَعْضُهُمْ يَخْتَارُ فِي الْإِجَازَهُ .751 وَاخْتَارَهُ الْحَاكِمُ فِيمَا شَافَهَهُ 752. 528. وَاسْتَحْسَنُوا لِلْبَيَهْقَىٰ مُصْطَلَحا 753. 416. في الإقْتِرَاحِ مُطْلَقًا لا يَمْتَنِعْ 754. 529. وَبَعْضُ مَنْ تَأْخَّرَ اسْتَعْمَلَ«عَنْ» 755. 530. سَمَاعُهُ مِنْ شَيْحِهِ فِيهِ يَشُكُّ 756. وفي الْبُخَارِي «قَالَ لِي»، فَجَعَلَهُ

#### الْخَامِسُ: الْمُكَاتَبَةُ

بِإِذْنِهِ عَنْهُ لِغَائِبٍ وَلَوْ أَشْبَهَ مَا نَاوَلَ، أَوْ جَرَّدَهَا قَالَ بِهِ أَيُّوبُ مَعْ مَنْصُورِ وَعَدَّهُ أَقْوَى مِنَ الْإِجَازَهُ وَصَاحِبُ الْحَاوِي بِهِ قَدْ قَطَعَا خَطَّ الَّذِي كَاتَبَهُ، وَأَبْطَلَهْ لِنُدْرَةِ اللَّبْسِ، وَحَيْثُ أَدَّى «أَخْبَرَنَا»، «حَدَّثَنَا»، جَوَازَا وَهُوَ الِذَّي يَلِيقُ بِالنَّزَاهَةِ

757. 532. ثُمَّ الْكِتَابَةُ بِخَطِّ الشَّيْخِ أَوْ 758. 533. لِحَاضِرٍ، فَإِنْ أَجَازَ مَعَهَا 759. مَحَ عَلَى الصَّحِيحِ وَالْمَشْهُورِ .760 وَالْلَيْثِ، وَاللَّيْثِ، وَالسَّمْعَانِ قَدْ أَجَازَهُ .761 وَبَعْضُهُمْ صِحَّةً ذَاكَ مَنَعَا .762 وَيُكْتَفَى أَنْ يَعْرِفَ الْمَكْتُوبُ لَهْ .763 قَوْمٌ لِلاشْتِبَاهِ، لَكِنْ رُدًّا 764. 539. فَاللَّيْثُ مَعْ مَنْصُورٍ اسْتَجَازَا 765. وَصَحَّحُوا التَّقْييدَ بِالْكِتَابَةِ

السَّادِسُ: إِعْلَامُ الشَّيْخِ السَّدِينِ إِعْلَامُ الشَّيْخِ مِا يَرْوِيهِ أَنْ يَرْوِيَهُ؟ فَجَزَمَا .766. وَهَلْ لِمَنْ أَعْلَمَهُ الشَّيْخُ مِا يَرْوِيهِ أَنْ يَرْوِيَهُ؟ فَجَزَمَا 767. 542. بِمَنْعِهِ الطُّوسِي، وَذَا الْمُخْتَارُ وَعِدَّةٌ كَابْنِ جُرَيْجِ صَارُوا 768. إِلَى الْجَوَازِ، وَابْنُ بَكْرِ نَصَرَهْ وَصَاحِبُ الشَّامِلِ جَزْمًا ذَكَرَهْ

769. 544. بَلْ زَادَ بَعْضُهُمْ بِأَنْ لَوْ مَنَعَهْ لَمْ يَمْتَنِعْ، كَمَا إِذَا قَدْ سَمِعَهْ 770. 545. وَرُدَّ، كَاسْتِرْعَاءِ مَنْ يُحَمَّلُ لَكِنْ إِذَا صَحَّ عَلَيْهِ الْعَمَلُ

# السَّابِعُ: الوَصِيَّةُ بالْكِتَابِ

771. 546. وَبَعْضُهُمْ أَجَازَ لِلْمُوصَى لَهُ بِالْخُزْءِ مِنْ رَاوٍ قَضَى أَجَلَهُ وَرُدَّ مَا لَمْ يُرِدِ الْوِجَادَهْ 772. 547. يَرْوِيهِ، أَوْ لِسَفَرِ أَرَادَهْ

#### الثَّامِنُ: الوجَادَةُ

بِخَطِّ مَنْ عَاصَرْتَ أَوْ قَبْلُ عُهِدْ قَدْ شِيبَ وَصْلًا مَا، وَقَدْ تَسَهَّلُوا تَقْبُحُ إِنْ أَوْهَمَ أَنَّ نَفْسَهُ «حَدَّنَنَا»، «أَحْبَرَنَا»، وَرُدَّا وِجَادَةٌ، فَقُلْ: أَتَى مِنْ آخَرَا لَا عَنْهُ فِي كِتَابِهِ، تَأَمَّلا] لَمْ يَرَهُ، وَبِالْوُجُوبِ جَزَمَا وَلاِبْنِ إِدْرِيسَ الْجَوَازَ نَسَبُوا «قالَ» وَنَحْوَهَا، وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ وَالْجَزْمُ يُرْجَى حِلُّهُ لِلْفَطِنِ

.773 548 ثُمُّ الْوجَادَةُ وَتِلْكَ مَصْدَرْ وَجَدْتُهُ مُولَّدًا لِيَظْهَرْ 774. 549. تَغَايُرُ الْمَعْنَى، وَذَاكَ أَنْ جَحِدْ 775. 550. مَا لَمْ يُحَدِّثُكَ بِهِ وَلَمْ يُجِزْ فَقُلْ: «بِخَطِّهِ وَجَدْتُ»، وَاحْتَرِزْ 776. إِنْ لَمْ تَثِقْ بِالْخَطِّ قُلْ: «وَجَدْتُ عَنْهُ»، أَوْ اذْكُرْ «قِيلَ»أَوْ «ظَنَنْتُ» 777. 552. وَكُلُّهُ مُنْقَطِعٌ، وَالْأَوَّلُ 778. فيْهِ بِهِ عَنْ»، قالَ: وَهَذَا دُلْسَهْ 779. حَدَّتُهُ بِهِ، وَبَعْضٌ أَدَّى 780. فَإِنْ يُقَلْ: فَمُسْلِمٌ فِيهِ تُرى 781. [أَوْ: فِي كِتَابِ شَيْخِهِ قَطْعٌ جَلَا 782. 555. وَقِيلَ فِي الْعَمَلِ: إِنَّ الْمُعْظَمَا 783. أَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ، وَهُوَ الْأَصْوَبُ 784. 557. وَإِنْ يَكُنْ بِغَيْرِ خَطِّهِ فَقُلْ 785. 558. بِالنُّسْخَةِ الْوُثُوقُ قُلْ: «بَلَغَني»

#### كِتَابَةُ الْحَدِيثِ وضَبْطُهُ

#### [حُكْمُ كِتَابَةِ الْحَدِيثِ]

فِي كِتْبَةِ الْحُدِيثِ، وَالْإِجْمَاعُ لِقَوْلِهِ"اكْتُبُوا"(ح52) وَ"كَتْبِ السَّهْمِي"(ح53) "لَا تَكْتُبُوا عَنِّيَ"(ح54)، فَالْخُلْفُ نُمِي وَآخَرُونَ عَلَّلُوا بِالْخُوْفِ وَآخَرُونَ عَلَّلُوا بِالْخُوْفِ لِأَمْنِهِ، وَقِيلَ: ذَا لِمَنْ نَسَحْ لِأَمْنِهِ، وَقِيلَ: ذَا لِمَنْ نَسَحْ لِآمِنٍ نِسْيَانَهُ، لَا ذِي خَلَلْ لِآمِنٍ نِسْيَانَهُ، لَا ذِي خَلَلْ

786. وَاخْتَلَفَ الصِّحَابُ وَالْأَتْبَاعُ . 786. وَاخْتَلَفَ الصِّحَابُ وَالْأَتْبَاعُ . 787. 560. عَلَى الْجُوَازِ بَعْدَهُمْ بالْجُزْمِ . 788. مُسْتَنَدُ الْمَنْعِ حَدِيثُ مُسْلِمِ . 788. فَبَعْضُهُمْ أَعَلَّهُ بِالْوَقْفِ . 433. 389.

790. 434. مِنِ اخْتِلاطٍ بِالْقُرَانِ فَانْتَسَخْ

791. 435. الْكُلُّ فِي صَحِيفَةٍ، وَقِيلَ: بَلْ

(ح52) "اكْتُبُوا لِأَبِي شَاهٍ" رواه البحاري (33/1 رقم: 112 و125/3 رقم: 2434 و5/9 رقم: 6880) ومسلم (52%) ومسلم (588/2 رقم: 6880) من طريق الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ (6880) من طريق الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَحَدُلُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَحَدُلُ مِنْ أَهْلِ مَنْ مَكُةً، قَامَ فِي النَّاسِ، فَحَمِدَ اللهُ وَأَنْتَى عَلَيْهِ، ثُمُّ قَالَ: "إِنَّ اللهُ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ... فَقَامَ أَبُو شَاهٍ -رَجُلُ مِنْ أَهْلِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: "اكْتُبُوا لِي يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اكْتُبُوا لِلْ يِي شَاهٍ". قَالَ الْوَلِيدُ: فَقُلْتُ لِللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(ح53) السَّهْمِي: عبد الله بن عمرو، وكان معروفا بكتابة الحديث؛ روى البخاري (34/1 رقم: 113) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: مَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدٌ أَكْثَرَ حَدِيثًا عَنْهُ مِنِّي، إِلَّا مَا كَانَ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ وَلاَ أَكْتُبُ"

وروى أبو داود (318/3 رقم: 3646) ومن أصحاب الصحيح الحاكم (187/1 رقم: 358 و 359) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: كُنْتُ أَكْتُبُ كُلَّ شَيْءٍ أَسْعُعُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرِيدُ حِفْظَهُ، فَنَهَتْنِي قُرِيْشٌ وَقَالُوا: أَتَكْتُبُ كُلَّ شَيْءٍ تَسْمَعُهُ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَشَرٌ يَتَكَلَّمُ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَا، فَأَمْسَكُتُ عَنِ الْكِتَابِ، فَذَكْرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَوْمَا بِأُصْبُعِهِ إِلَى فِيهِ، فَقَالَ: "اكْتُبْ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ الْكِتَابِ، فَذَكْرِثُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَوْمَا بِأُصْبُعِهِ إِلَى فِيهِ، فَقَالَ: "اكْتُبْ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَوْمَا بِأُصْبُعِهِ إِلَى فِيهِ، فَقَالَ: "اكْتُبْ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ مَنْ إِلَا حَقُ"

(ح54) "لَا تَكْتُبُوا عَنِّي، وَمَنْ كَتَبَ عَنِّي غَيْرَ الْقُرْآنِ فَلْيَمْحُهُ، وَحَدِّثُوا عَنِّي وَلَا حَرَجَ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ"، رواه مسلم (2298/4 رقم: 3004) من حديث أبي سَعِيدٍ رضى الله عنه.

#### [ضَبْطُ الْكِتَابَةِ]

وَشَكْلُ مَا يُشْكِلُ لَا مَا يُفْهَمُ وَأَكَّدُوا مُلْتَبِسَ الْأَسْمَاءِ تَقْطِيعِهِ الْخُرُوفَ فَهْوَ أَنْفَعْ لِضِيق رَقِّ أَوْ لِرَحَّالِ فَلَا شَرُّ الْقِرَاءَةِ إِذَا مَا هَذْرَمَا (1) أَوْ كَتْبُ ذَاكَ الْحُرْفِ تَحْتُ مَثَلًا وَالْبَعْضُ نَقْطَ الِسّيْنِ صَفًّا قالَوْا فِي بَطْنِهَا، وَاللَّامُ لَامًا صَحِبَا وَبَعْضُهُمْ كَالْهَمْزِ تَحْتُ يَجْعَل مُرَادَهُ، وَاخْتِيرَ أَنْ لَا يَرْمِزَا إِغْفَاهَا الْخُطِيبُ حَتَّى يَعْرِضَا مِنْهُ بِسَطْرٍ إِنْ يُنَافِ مَا تَلَاهْ (2) مَعَ الصَّلَاةِ لِلنَّبِي تَعْظِيمَا<sup>(3)</sup>

 $\left(\begin{array}{c} 94 \end{array}\right)$ 

792. 561. وَيَنْبَغِي إِعْجَامُ مَا يُسْتَعْجَمُ .793 وقِيلَ: كُلِّهِ لِذِي ابْتِدَاءِ 794. 563. وَلْيَكُ فِي الْأَصْل وَفِي الْهَامِش مَعْ 795. 564. وَيُكْرَهُ الْخُطُّ الدَّقِيقُ إلَّا 796. 565. وَشَرُّهُ التَّعْلِيقُ وَالْمَشْقُ، كَمَا 797. 566. وَيُنْقَطُ الْمُهْمَلُ لَا الْحًا أَسْفَلَا .798 أَوْ فَوْقَهُ قُلَامَةً، أَقْوَالُ 799. 443. وَالْكَافُ لَمْ تُبْسَطْ فَكَافٌ كُتِبَا .800 568. وَبَعْضُهُمْ يَخُطُّ فَوْقَ الْمُهْمَل 801. 569. وَإِنْ أَتَى بِرَمْزِ رَاوِ مَيَّزَا 802. 570. وَتَنْبَغِي الدَّارَةُ فَصْلًا، وَارْتَضَى 803. 571. وَكُرهُوا فَصْلَ مُضَافِ اسْمِ اللهُ 804. 572. وَاكْتُبْ ثَنَاءَ اللهِ وَالتَّسْلِيمَا

وَكَرِهُوا فَصْلَ مُضَافِ اسْمِ الْعَلِي مِنْهُ بِسَطْرٍ إِنْ يُنَافِ مَا يَلِي وَنَهُ بِسَطْرٍ إِنْ يُنَافِ مَا يَلِي (3) أعاد السيوطي هذا البيت بحروفه، إلا أنه أبدل "لِلنَّبِي" بـ: "وَالرِّضَى"، فقال: (3) أعاد السيوطي هذا البيت بحروفه، إلا أنه أبدل "لِلنَّبِي" بـ: "وَالرِّضَى"، فقال: (446. وَاكْتُبْ ثَنَاءَ اللهِ وَالتَّسْلِيمَا مَعَ الصَّلاةِ وَالرِّضَى تَعْظِيمَا

<sup>(1)&</sup>quot;التَّعْلِيقُ" خلط الحروف التي ينبغي تفرقتها، وإذهاب أسنان ما ينبغي إقامة أسنانه، وطمس ما ينبغي إظهار بياضه. و"الْمَشْقُ" خفة اليد وإرسالها مع بعثرة الحروف وعدم إقامة الأسنان. و"الْمَشْقُ" سرعة القراءة بحيث يخفى السماع. (فتح المغيث52/3)

<sup>(2)</sup> قال البقاعي (النكت والوفية 144/2): فيه الإذالة؛ وهي زيادة ساكن في "مستفعلن" فيبقى "مستفعلان"، وهي ممتنعة في هذا البحر، ويمكن انفصاله بأن يقول:

805. 573. وَإِنْ يَكُنْ أُسْقِطَ فِي الْأَصْلِ، وَقَدْ خُولِفَ فِي سَقْطِ الصَّلَاةِ أَحْمَدُ 806. وَإِنْ يَكُنْ أُسْقِطَ فِي الْأَصْلِ، وَقَدْ خُولِفَ فِي سَقْطِ الصَّلَاةِ أَحْمَدُ 806. 574. وَعَلَّهُ قَيَّدَ بِالرَّوَايَهُ لَعَنْ مَعْ نُطْقِهِ، كَمَا رَوَوْا حِكَايَهُ (¹) 807. وَالْعَنْبَرِي وَابْنُ الْمَدِينِي بَيَّضَا لَهُمَا لِإِعْجَالٍ وَعَادَا عَوَّضَا 808. 576. وَاجْتَنِبِ الرَّمْزُ لَهَا وَالْحُذْفَا مِنْهَا صَلَاةً أَوْ سَلَامًا تُكْفَى

#### الْمُقَابَلَةُ

إِجَازَةً أَوْ أَصْلِ أَصْلِ الشَّيْخِ أَوْ 809. 577. ثُمُّ عَلَيْهِ الْعَرْضُ بِالْأَصْلِ وَلَوْ 810. 578. فَرْعِ مُقَابَلِ، وَخَيْرُ الْعَرْضِ مَعْ أُسْتَاذِهِ بِنَفْسِهِ إِذْ يَسْمَعْ (2) بَعْضُهُمُ هَذَا، وَفِيهِ غُلَّطَا 811. 579. وَقِيلَ: بَلْ مَعْ نَفْسِهِ، وَاشْتَرَطَا إِنْ تِقَةٌ قَابَلَهُ فِي الْمُقْتَفَى 812. 450. [وَقِيلَ: بَلْ ذَا يَخْتَلِفْ $\binom{(3)}{3}$ ، وَيُكْتَفَى فِي نُسْخَةٍ، وَقَالَ يَحْيَى: يَجِبُ 813. 580. وَلْيَنْظُرِ السَّامِعُ حِينَ يَطْلُبُ غَيْرِ مُقَابَل، وَلِلْخَطِيبِ إِنْ 814. 581. وَجَوَّزُ الْأُسْتَاذُ أَنْ يَرُويَ مِنْ صِحَّةُ نَقْلِ نَاسِخ، فَالشَّيْخُ قَدْ 815. 582. بَيَّنَ، وَالنَّسْخُ مِنَ اَصْل، وَلْيُزَدْ فِي أَصْلِ الاصْلِ لَا تَكُنْ مُهَوِّرَا(4) 816. 583. شَرَطَهُ، ثُمُّ اعْتَبِرْ مَا ذُكِرَا تَخْرِيجُ السَّاقِطِ

.817 584. وَيُكْتَبُ السَّاقِطُ، وَهُوَ اللَّحَقُ حَاشِيَةً إِلَى الْيِمَيْنِ يُلْحَقُ

أي واكتب الترضي على الصحابة رضي الله عنهم، قلت: وكذلك الترحم على العلماء.

(1) قال البقاعي (النكت والوفية147/2): كان ينبغي أن يقول:

وَإِنْ يَكُنْ فِي الْأَصْلِ لَيْسَ يُوجَدُ وَشَذَّ فِي تَرْكِ الصَّلَاةِ أَحْمَدُ

(2) قال البقاعي (النكت والوفية 155/2): لو قال: "إِذَا اسْتَمَعْ"، كان أحسن.

(3) "يَخْتَلِفْ" بالإسكان للوزن.

(4)"مُهَوِّرًا" من الهَوْر، يقال: حرف "هَارٍ" و"هَائِر" إذا انصدع وهو ثابت مكانه، فَإذا سقط فقد "انحار" و"تحوَّر" ورجل "هَارٌ وهَارٍ" إذا كان ضعيفا في أمره. (تهذيب اللغة217/6، لسان العرب267/5) الغاية من علم الدراية

818. 585. مَا لَمْ يَكُنْ آخِرَ سَطْرٍ وَلْيَكُنْ لِلْفَوْقُ، وَالسُّطُورُ أَعْلَى فَحَسُنْ 819. 586. وَخَرِّجَنْ لِلسَّقْطِ مِنْ حَيْثُ سَقَطْ مُنْعَطِفًا لَهُ، وَقِيلَ: صِلْ بِخَطْ 820. 587. وَبَعْدَهُ اكْتُبْ صَحَّ أَوْ زِدْ رَجَعَا أَوْ كَرِّرِ الكِلْمَةَ لَمْ تَسْقُطْ مَعَا 820. 588. وَفِيهِ لَبْسٌ، وَلِغَيْرِ الْأَصْلِ خَرِّجْ بِوَسْطِ كِلْمَةِ الْمَحَلِّ 821. 588. وَفِيهِ لَبْسٌ، وَلِغَيْرِ الْأَصْلِ خَرِّجْ بِوَسْطِ كِلْمَةِ الْمَحَلِّ 822. 589. وَلِعِيَاضٍ: لَا تُحَرِّجْ ضَبِّ أَوْ صَحِّحَنْ لِخَوْفِ لَبْسٍ، وَأَبِي

#### التَّصْحِيحُ والتَّمْريضُ وَهُوَ التَّضْبِيبُ

823. 590. وَكَتَبُوا «صَحَّ» عَلَى الْمُعَرَّضِ لِلشَّكِّ إِنْ نَقْلًا وَمَعْنَى ارْتُضِي 824. 591. وَمَرَّضُوا فَضَبَبُوا «صَادًا» ثُمَدُّ فَوْقَ الذَّي صَحَّ وُرُودًا وَفَسَدْ 825. 592. وَضَبَبُوا فِي الْقَطْعِ وَالْإِرْسَالِ وَبَعْضُهُمْ فِي الْأَعْصُرِ الْخُوَالِي 825. 592. وَضَبَبُوا فِي الْقَطْعِ وَالْإِرْسَالِ وَبَعْضُهُمْ فِي الْأَعْصُرِ الْخُوالِي 826. 593. يَكْتُبُ «صَادًا» عِنْدَ عَطْفِ الْأَسْمَا تُوهِمُ تَصْبِيبًا، كَذَاكَ إِذْ مَا 826. 594. يَكْتَصِرُ التَّصْحِيحَ بَعْضٌ يُوهِمُ وَإِنَّمَا يَمِيزُهُ مَنْ يَفْهَمُ

#### الكَشْطُ والْمَحْوُ وَالضَّرْبُ<sup>(1)</sup>

828. 595. وَمَا يَزِيدُ فِي الْكِتَابِ يُبْعَدُ كَشْطًا وَمَحْوًا وَبِضَرْبٍ أَجْوَدُ .828. 596. وَصِلْهُ بِالْخُرُوفِ خَطَّا، أَوْ لَا مَعْ عَطْفِهِ،أَوْ كَتْبَ(2)«لَا»،ثُمَّ«إِلَى»

(1) هو هكذا في أكثر الأصول، وفي بعضها: الكَشْطُ والْمَحْوُ وَهُوَ الضَّرْبُ، وهذا ليس بجيد، لأنه يوهم أن الضرب شرح للمحو وليس كذلك، وقد قال العراقي في الشرح: إذا وقع في الكتاب شيء زائد ليس منه فإنه ينفى عنه إما بالكشط، وإما بالمحو، وإما بالضرب عليه.

(2) "كَتْبَ" وفي نسخة: "كَتْبِ" بالجر، قال العراقي: مصدر منصوب على نزع الخافض، أي: يبعد الزائد بالكشط أو "بِكَتْبِ «لَا»".

وقال البقاعي (النكت الوفية176/2): أن الأحسن في "كتب" الجر عطفا على "بضرب" أي: وإبعاده بضرب أجود أو بكتب "لا".

830. 597. أَوْ نِصْفَ (1) دَارَةٍ، وَإِلَّا صِفْرَا فِي كُلِّ جَانِبٍ، وَعَلِّمْ سَطْرًا 830. 598. أَوْ نِصْفَ أَتَى تَكْرِيرُهْ 831. 598. مَطْرًا، إِذَا مَا كَثُرَتْ سُطُورُهُ أَوْ لَا، وَإِنْ حَرْفُ أَتَى تَكْرِيرُهْ 832. 599. فَأَبْقِ مَا أَوَّلَ سَطْرٍ، ثُمَّ مَا آَوْ يُوصَفَ اَوْ خَوْهُمَا فَأَلِّفِ 833. 600. أَوِ اسْتَجِدْ، قَوْلَانِ مَا لَمْ يُضَفِ أَوْ يُوصَفَ اَوْ خَوْهُمَا فَأَلِّفِ

#### العَمَلُ في اخْتِلَافِ الرُّوَايَاتِ

834. 601. وَلْيَبْنِ أَوَّلًا عَلَى رِوَايَهْ كِتَابَهُ، وَيُحْسِنِ الْعِنَايَهُ .834. 601. وَلْيَبْنِ أَوَّلًا عَلَى رِوَايَهْ رَوْايَهُ أَوْ رَمْزًا، اَوْ يَكْتُبُهَا مُعْتَنِيَا .835. 602. بِغَيْرِهَا بِكَتْبُهَا مُعْتَنِيَا حَوَّقَ هُ<sup>(2)</sup> بِحُمْرَةٍ، وَحَيْثُ زَادَ الْأَصْلُ حَوَّقَ هُ<sup>(2)</sup> بِحُمْرَةٍ، وَحَيْثُ زَادَ الْأَصْلُ حَوَّقَ هُ<sup>(2)</sup> بِحُمْرَةٍ، وَحَيْثُ زَادَ الْأَصْلُ حَوَّقَ هُ<sup>(2)</sup> بِحُمْرَةٍ، وَحَيْثُ رَادَ الْأَصْلُ

#### الإِشَارَةُ بالرَّمْزِ

837. 604. وَاحْتَصَرُوا فِي كَتْبِهِمْ «حَدَّثَنَا» عَلَى «ثَنَا»،أَوْ «نَا»،وَقِيلَ: «دَثَنَا» عَلَى «أَنَا» وَالْبَيْهَقِيُّ «أَبَنَا» وَالْبَيْهَ فِي النَّطْقُ بِذَا هِوْ فَلْ الشَّيْخُ: حَذْفُهَا عُهِدْ 606. قُلْتُ: وَرَمْزُ «قالَ» إِسْنَادًا يَرِدْ «قَافًا»، وَقالَ الشَّيْخُ: حَذْفُهَا عُهِدْ 607. 840. وَكَنَا بِرِهَأَنَّهُ»، وَقَالَ: مَنْ حَزَلْ فَقَدْ تَسَاهَلَ، وَصَحَّ مَا حَمَلْ 841. [كَذَا بِرِهَأَنَّهُ»، وَقَالَ: مَنْ حَزَلْ فَقَدْ تَسَاهَلَ، وَصَحَّ مَا حَمَلْ 842. [كَذَا بِرِهَأَنَّهُ»، وَقَالَ: مَنْ حَزَلْ فَقَدْ تَسَاهَلَ، وَصَحَّ مَا حَمَلْ 842. [كَذَا بِرهَأَنَّهُ»، وَقَالَ: مَنْ حَزَلْ فَقَدْ تَسَاهَلَ، وَقَدْ وَقُدْ وَقَدْ وَقَالَ وَقَدْ وَقُدْ وَلَا فَقُدْ وَقُدْ وَقُدُ وَقُدْ وَقُدُ وَقُدُ وَقُدْ وَقُدُ وَقُدُ وَقُدْ وَقُدْ و

(1) "نِصْفَ" بالنصب عطفا على محل المضاف إليه وهو: "«لَا»، ثُمُّ «إلَى»" لأن قوله: "«لَا»، ثُمُّ «إلَى»"مضاف إليه مجرور على الحكاية، إلا أنه منصوب حكما مفعول به للمصدر كَتْب"، والتقدير: يَكْتُبُ «"لَا» ثُمُّ «إلَى»، أو يَكْتُبُ "نصفَ دارة"

<sup>(2) &</sup>quot;حَوَّقَ" فعل ماض بمعنى "حَلَّقَ" أي: جعل حلقة من قولهم: "حَوَّق عليه تَحْوِيقًا" عَرَّج عليه الكلام، ومن "حَاقَ به" أو "أَحَاقَ" أي: أحاط. (النكت الوفية 178/2)

مَكَانَهَا: «الْحُدِيثَ» قَطْ، وَقِيلًا مَكَانَهَا انْتُخِبْ مَكَانَهَا انْتُخِبْ

.844 فَولِي الْغَرْبِ بِأَنْ يَقُولَا يَقُولَا يَقُولَا يَقُولَا يَقُولَا يَقُولَا عَدْ كُتِبْ .610 بَلْ حَاءُ تَحْوِيل، وَقَالَ: قَدْ كُتِبْ

# كِتَابَةُ التَّسْمِيعِ

وَالسَّامِعِينَ قَبْلَهَا مُكَمَّلَهُ أَوْ آخِرَ الْجُزْءِ، وَإِلَّا ظَهْرَهُ وَلَوْ جَعَلِّهِ لِنَفْسِهِ كَفَى وَلَوْ جِعَلِّهِ لِنَفْسِهِ كَفَى مِنْ ثِقَةٍ، صَحَّحَ شَيْخٌ أَمْ لَا وَإِنْ يَكُنْ بِخَطِّ مَالِكٍ سُطِرْ وَإِنْ يَكُنْ بِخَطِّ مَالِكٍ سُطِرْ كَذَا الزُّبَيْرِي فَرْضَهَا إِذْ سِيلُوا كَمَا عَلَى الشَّاهِدِ مَا تَحَمَّلُ كَمَا عَلَى الشَّاهِدِ مَا تَحَمَّلُ يُبَنْ يَبْنِ قَبْلُ عَرْضِهِ مَا لَمْ يُبَنْ يُبْنِ

846. 612. وَيَكْتُبُ اسْمَ الشَّيْخِ بَعْدَ الْبَسْمَلَهُ 847. 613. مُؤَرِّخًا، أَوْ جَنْبَهَا بِالطُّرُّهُ 848. 614. بِحَطِّ مَوْثُوقٍ بِحَطِّ عُرِفَا 848. 615. إِنْ حَضَرَ الْكُلَّ، وَإِلَّا اسْتَمْلَى 849. 615. وَلْيُعِرِ الْمُسْمَى بِهِ إِنْ يَسْتَعِرْ 850. وَلْيُعِرِ الْمُسْمَى بِهِ إِنْ يَسْتَعِرْ 851. وَلْيُعِرِ الْمُسْمَى بِهِ إِنْ يَسْتَعِرْ 851. وَلَيْعِرِ الْمُسْمَى بِهِ إِنْ يَسْتَعِرْ 851. وَلَيْعِرِ الْمُسْمَى بِهِ إِنْ يَسْتَعِرْ 851. وَلَّا اللَّمْاعِيلُ 852. 613. إِذْ خَطُّهُ عَلَى الرِّضَا بِهِ دَلَّ 852. 618. وَلْيَحْذَرِ الْمُعَارُ تَطُويلًا، وَأَنْ 853.

# صِفَةُ رِوَايَةِ الْحَدِيثِ وَأَدَائِهِ

مِنْ حِفْظِهِ، فَجَائِزٌ لِلْأَكْثَرِ عَنْ مَالِكٍ وَالصَّيْدَلَانِي، وَإِذَا نَعْمَانٍ الْمَنْعُ، وَقَالَ ابْنُ الْحُسَنْ وَالاَّكْثَرِينَ بِالجُوَازِ الْوَاسِعِ وَالاَّكْثَرِينَ بِالجُوَازِ الْوَاسِعِ جَازَتْ لَدَى جُمْهُورِهِم رِوَايَتُهُ لَا يَحْفَظَانِ يَضْبِطُ الْمَرْضِيُ لَا يَحْفَظانِ يَضْبِطُ الْمَرْضِيُ لَا يَحْفَظانِ يَضْبِطُ الْمَرْضِيُ أَقْوَى، وَأَوْلَى مِنْهُ فِي الْبَصِيرِ الْبَصِيرِ الْبَصِيرِ الْبَصِيرِ الْبَصِيرِ

854. 620. وَلْيَرْوِ مِنْ كِتَابِهِ وَإِنْ عَرِي 620. 854. وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ الْمَنْعُ كَذَا 855. وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ الْمَنْعُ كَذَا 856. وَعَنْ أَبِي سَمَاعَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ، فَعَنْ 856. مَعَ أَبِي يُوسُفَ ثُمَّ الشَّافِعِي 858. 624. وَإِنْ يَغِبْ وَغَلَبَتْ سَلَامَتُهُ 858. كَذَلِكَ الضَّرِيرُ وَالْأُمِّيُ 859. مَا سَمِعَا، وَالْمُلْفُ فِي الضَّرِيرُ وَالْأُمِّيُ 860. مَا سَمِعَا، وَالْمُلْفُ فِي الضَّرِيرِ الضَّرِيرِ 860. مَا سَمِعَا، وَالْمُلْفُ فِي الضَّرِيرِ 860.

#### الرِّوَايَةُ مِنَ الْأَصْل

.861 قُلْيَرْوِ مِنْ أَصْلِ، أَوِ الْمُقَابَلِ بِهِ، وَلَا يَجُوزُ بِالتَّسَاهُلِ .862 فَيَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ لَدَى الجُّمْهُورِ، وَأَجَازَ ذَا عَنْهُ لَدَى الجُّمْهُورِ، وَأَجَازَ ذَا

.863 629. أَيُّوبُ، وَالبُرْسَانِ قَدْ أَجَازَهْ وَرَخَّصَ الشَّيْخُ مَعَ الْإِجَازَهْ

864. [عُمُومَهُ، قَالَ الْخَطِيْبُ -وَنَظَرْ- جَازَ إِنِ اطْمَأَنَّ وَالْقَلْبُ اسْتَقَرْ]

#### [إذا خَالَفَ حِفْظُهُ كِتَابَهُ]

.865 وَإِنْ يُخَالِفْ حِفْظُهُ كِتَابَهْ وَلَيْسَ مِنْهُ، فَرَأُوْا صَوَابَهْ

.866 الْحِفْظَ مَعْ تَيَقُّنِ، وَالْأَحْسَنُ الجَمْعُ، كَالْخِلَافِ مِمَّنْ يُتْقِنُ

#### الرِّوَايَةُ بِالْمَعْنَى

مَدْلُولَهَا، وَغَيْرُهُ فَالْمُعْظَمُ قَالَ»، وَخُوهُ، كَشَكٍّ أُبْهِمَا

867. 632. وَلْيَرْوِ بِالْأَلْفَاظِ مَنْ لَا يَعْلَمُ 868. 633. أَجَازَ بِالْمَعْنَى، وَقِيلَ: لَا الْخَبَرْ وَالشَّيْخُ فِي التَّصْنِيفِ قَطْعًا قَدْ حَظَرْ .869 [وَالْبَعْضُ قَدْ أَجَازَهَا لِلْعَارِفِ يَذْكُرُهَا بِلَفْظِهَا الْمُرَادِفِ] 870. 495. وَقِيلَ: إِنْ أَوْجَبَ عِلْمًا الْخَبَرْ وَقِيلَ: إِنْ يَنْسَ، وَقِيلَ: إِنْ ذَكَرْ 871. [وَقِيلَ: لِلْأَصْحَابِ، أَوْ مَنْ تَبِعَا وَإِنْ بِهِ عَبُّدٌ لَهُ امْنَعَا] .872 634. وَلْيَقُلِ الرَّاوِي:«بِمَعْنَىً»،أَوْ«كَمَا

الاقْتِصَارُ عَلَى بَعْضِ الْحَدِيثِ

فَهُوَ إِلَى الْجُوَازِ ذُو اقْتِرَابِ

.873. 635. وَحَذْفَ بَعْضِ الْمَتْنِ فَامْنعْ،أَوْ أَجِزْ أَوْ إِنْ أُتِمَّ، أَوْ لِعَالِم، وَمِرْ .874 636. ذَا بِالصَّحِيحِ إِنْ يَكُنْ مَا اخْتَصَرَهُ مُنْفَصِلًا عَنِ الَّذِي قَدْ ذَكَرَهُ .875 637 وَمَا لِذِي تُهَمَةٍ أَنْ يَفْعَلَهُ فَإِنْ أَبَى، فَجَازَ أَنْ لَا يُكْمِلَهُ 876. 638. أَمَّا إِذَا قُطِّعَ فِي الْأَبْوَابِ

#### التَّسْمِيعُ بِقِرَاءَةِ اللَّحَّانِ وَالْمُصَحِّفِ

عَلَى حَدِيثِهِ بِأَنْ يُحَرِّفَا فَحَقُّ النَّحْوُ عَلَى مَنْ طَلَبَا فَحَقُّ النَّحْوُ عَلَى مَنْ طَلَبَا أَدْفَعُ لِلتَّصْحِيفِ فَاسْمَعْ وَادْأَبِ

877. وَلْيَحْذَرِ اللَّحَّانَ وَالْمُصَحِّفَا .877. وَلْيَحْذَرِ اللَّحَّانَ وَالْمُصَحِّفَا .878. فَيَدْخُلَا فِي قَوْلِهِ: "مَنْ كَذَبَا" .879. وَالْأَحْذُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ لَا الْكُتُب

# إِصْلَاحُ اللَّحْنِ وَالْخَطَأِ

فَقِيلَ: يُرْوَى كَيْفَ جَاءَ غَلَطَا لَوْي، وَلَا صَوَابًا قَدْ نَمَا وَيُقْرَأُ الصَّوَابُ، وَهُوَ الْأَرْجَحُ وَيُقْرَأُ الصَّوَابُ، وَهُوَ الْأَرْجَحُ وَيُقْرَأُ الصَّوَابُ، وَهُو الْأَرْجَحُ عَنْ أَكْثَرِ الشُّيُوخِ نَقْلًا أُخِذَا وَأَصْلَحُ الْإِصْلَاحِ مِنْ مَثْنِ وَرَدْ وَأَصْلَحُ الْإِصْلَاحِ مِنْ مَثْنِ وَرَدْ وَأَصْلَحُ الْإِصْلَاحِ مِنْ مَثْنِ وَرَدْ كَرَائِنٍ» وَ«حَرْفٍ»، حَيْثُ لَا يُعَيِّرُ (1) وَرَدْ بِعْذَ «يَعْنِي» مُثْبَتَا بِهِ، يُزَادُ بَعْدَ «يَعْنِي» مُثْبَتَا كَتَابِهِ مِنْ غَيْرِهِ إِنْ يَعْرِفِ كِتَابِهِ مِنْ غَيْرِهِ إِنْ يَعْرِفِ كَتَابِهِ مِنْ غَيْرِهِ إِنْ يَعْرِفِ كَتَابِهِ مِنْ غَيْرِهِ إِنْ يَعْرِفِ كَتَابِهِ مِنْ غَيْرِهِ إِنْ يَعْرِفِ كَمَا إِذَا تُبَتَهُ مَنْ يُعْتَمَدُ كَلَمَةً فِي أَصْلِهِ فَلْيَسْأَلِ كَلْمَةً فِي أَصْلِهِ فَلْيَسْأَلِ كَلْمَةً فِي أَصْلِهِ فَلْيَسْأَلِ كَلْمَةً فِي أَصْلِهِ فَلْيَسْأَلِ كَالْمَةً فِي أَصْلِهِ فَلْيَسْأَلِ كَلْمَةً فِي أَصْلِهِ فَلْيَسْأَلِ كَالْمَةً فِي أَصْلِهِ فَلْيَسْأَلِ كَالِهُ فَلْيَسْأَلِ كَالْمَةً فِي أَصْلِهِ فَلْيَسْأَلِ كَالْمَةً فِي أَصْلِهِ فَلْيَسْأَلِ كَالْمَةً فِي أَصْلِهِ فَلْيَسْأَلِ كَالِمَةً فِي أَصْلِهِ فَلْيَسْأَلِ كَالِهُ فَلْيَسْأَلِ وَلَا لَكُونَا لَا لَكُونَا فَيْسَالُو فَلْيَسْأَلِ فَلَا لَا تَنْ فَيْلُو فَيْ الْمُلْوِ فَلْ مَنْ الْمُرْدِ فَالْمُ فَلْ الْمُلْهِ فَلْيَسْأَلِ فَالْمُ فَالْمُ الْمُؤْلِ فَيْسَالُو فَالْمُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ فَلِهِ فَلْيُسْأَلِ الْمُؤْلِ فَيْ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ فَيْتَمَا الْمُؤْلِ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْل

880. وَإِنْ أَتَى فِي الْأَصْلِ لَحُنُ أَوْ خَطَا 881. [وَقِيلَ: لَا يَرْوِي كِلَيْهِمَا؛ فَمَا 882. [وَقِيلَ: لَا يَرْوِي كِلَيْهِمَا؛ فَمَا 882. 643. وَمَذْهَبُ الْمُحَصِّلِينَ يُصْلَحُ 883. 644. فِي اللَّحْنِ لَا يَخْتَلِفُ الْمَعْنَى بِهِ 644. فِي اللَّحْنِ لَا يَخْتَلِفُ الْمُعْنَى بِهِ 884. وَيُذْكُرُ الصَّوَابُ جَانِبًا، كَذَا 885. وَالْبَدْءُ بِالصَّوَابِ أَوْلَى وَأَسَدُّ 886. وَالْبَدْءُ بِالصَّوَابِ أَوْلَى وَأَسَدُّ 886. وَالسَّقْطُ يُدْرَى أَنَّ مَنْ فَوْقُ أَتَى 888. 649. وَصَحَّحُوا اسْتِدْرَاكَ مَا دَرَسَ فِي 888. 649. وَصَحَّحُوا اسْتِدْرَاكَ مَا دَرَسَ فِي 888. 649. وَصَحَّحُوا اسْتِدْرَاكَ مَا دَرَسَ فِي 888. 640. وَصَحَّحُوا الْبَيَانَ كَالْمُسْتَشْكِل 888. 650. وَحَسَّنُوا الْبَيَانَ كَالْمُسْتَشْكِل 889. 650. وَحَسَّنُوا الْبَيَانَ كَالْمُسْتَشْكِل 889.

# اخْتِلَافُ أَلْفَاظِ الشُّيُوخِ

891. 652. وَحَيْثُ مِنْ أَكْثَرَ مِنْ شَيْخٍ سَمِعْ مَتْنًا بِمَعْنَى لَا بِلَفْظٍ فَقَنِعْ

<sup>(1)</sup>قال البقاعي(النكت235/2): لا يعرف من النظم أن هذا فيما ظن أنه سقط من الأصل، وكان أحسن لو قال: يَزِيدُ عِنْدَ السَّقْطِ مَا لَا يَكْثُرُ فِي الْأَصْلِ كَ«ابْن»حَيْثُ لَا يُغَيِّرُ

.892 فَيْنِي النَّقْلِ مَعْنَى وَرَجَحْ عِنْدَ مُجِيزِي النَّقْلِ مَعْنَى وَرَجَحْ 893. 654. بَيَانُهُ مَعْ «قَالَ»، أَوْ مَعْ «قَالَا» وَمَا بِبَعْض ذَا وَذَا وَقَالَا 894. 655. «اقْتَرَبَا فِي اللَّفْظِ»، أَوْ لَمُ يَقُل صَحَّ لَهُمْ، وَالْكُتْبُ إِنْ تُقَابَل .895. 656. بِأَصْلِ شَيْخِ مِنْ شُيُوخِهِ، فَهَلْ يُسْمِي الْجَمِيعَ مَعْ بَيَانِهِ؟ احْتَمَلْ مُخْتَلِفٌ بِمُسْتَقِلٌ، وَبلا 896. 517. جَوَازَهُ، وَمَنْعَهُ، وَفُصِّلًا

#### الزِّيَادَةُ فِي نَسَبِ الشَّيْخ

مَنْ فَوْقَهُ فَلَا تَزِدْ، وَاجْتَنِب 897. 657. وَالشَّيْخُ إِنْ يَأْتِ بِبَعْض نَسَبِ 898. 658. إِلَّا بِفَصْلِ نَحْوُ «هُو» أَوْ «يَعْنِي» أَوْ جِيْ بِـ«أَنَّ» وَانْسُبَنَّ الْمَعْنِي فِي أُوَّلِ الْجُزْءِ فَقَطْ، فَذَهَبَا 899. 659. أُمَّا إِذَا الشَّيْخُ أُتَّمَّ النَّسَبَا مَا بَعْدَهُ، وَالْفَصْلُ أَوْلَى وَأَتَمْ 900. 660. الْأَكْثَرُونَ لِجَوَازِ أَنْ يُتَمْ الرِّوَايَةُ مِنَ النُّسَخِ الَّتِي إِسْنَادُهَا وَاحِدٌ

901. 661. وَالنُّسَخُ الَّتِي بِإِسْنَادٍ قَطُ جَعْدِيدُهُ فِي كُلِّ مَثْنِ أَحْوَطُ مَا بَعْدَهُ مَعْ «وَبِهِ»، وَالْأَكْثَرُ 902. 662. وَالْأَغْلَبُ الْبَدْءُ بِهِ، وَيُذْكُرُ .903 .663 جَوَّزَ أَنْ يُفْرِدَ بَعْضًا بِالسَّنَدُ لِآخِدٍ كَذَا، وَالإِفْصَاحُ أَسَدُّ 904. 664. وَمَنْ يُعِيدُ سَنَدَ الْكِتَابِ مَعْ آخِرِهِ احْتَاطَ، وَخُلْفًا مَا رَفَعْ

تَقْدِيمُ المَتْنِ عَلَى السَّنَدِ

لَا يَمْنَعُ الْوَصْلَ، وَلَا أَنْ يَبْتَدِي وَقَالَ: خُلْفُ النَّقْلِ مَعْنَى يَتَّجِهُ بَعْض، فَفِيهِ ذَا الْخِلَافُ نُقِلَا

905. 665. وَسَبْقُ مَتْنِ لَوْ بِبَعْضِ سَنَدِ 906. 666. رَاوِ كَذَا بِسَنَدٍ فَمُتَّحِهُ 907. 667. فِي ذَا كَبَعْضِ الْمَتْنِ قَدَّمْتَ عَلَى 908. 528. وَابْنُ خُزَيْمُةَ [يُؤَخِّرُ] (1) السَّنَدُ حَيْثُ مَقَالُ، فَاتَّبِعْ وَلا تَعَدُّ

<sup>(1) &</sup>quot;يُؤَخِّرُ " فِي الأصل: "يُقَدِّمُ" وهو خطأ ظاهر.

الغاية من علم الدراية

### إِذَا قَالَ الشَّيْخُ: مِثْلَهُ أَوْ نَحْوَهُ

أَوْ «خُوهُ» يُرِيدُ مَتْنًا قَبْلَهُ بِسَنَدِ الثَّانِي، وَقِيلَ: بَلْ لَهُ وَالضَّبْطِ وَالتَّمْيِيزِ لِلتَّلَقُظِ وَالضَّبْطِ وَالتَّمْيِيزِ لِلتَّلَقُظِ وَالضَّبْطِ وَالتَّمْيِيزِ لِلتَّلَقُظِ وَذَا عَلَى النَّقْلِ بَمِعْنَى بُنِيا وَذَا عَلَى النَّقْلِ بَمِعْنَى بُنِيا وَ «مِثْلَهُ» بِاللَّفْظِ، فَرْقُ سُنَا(١) قَبْلُ وَمَتْنُهُ كَذَا»، وَيَبْنِي قَبْلُ وَمَتْنُهُ كَذَا»، وَيَبْنِي «وَذَكَرَ الْحُدِيثَ» فَالْمَنْعُ أَحَقْ «وَيُثِي بُرْحَى الْحُوازُ، وَالْبَيَانُ الْمُعْتَبَرْ لِمَا طَوَى، وَاغْتَقَرُوا إِفْرَازَهُ لِمَا طَوَى، وَاغْتَقَرُوا إِفْرَازَهُ لِمَا طَوَى، وَاغْتَقَرُوا إِفْرَازَهُ

909. هَالْأَظْهَرُ الْمَنْعُ مِنَ اَنْ يُكْمِلَهُ 900. فَالْأَظْهَرُ الْمَنْعُ مِنَ اَنْ يُكْمِلَهُ 910. وَالْأَظْهَرُ الْمَنْعُ مِنَ اَنْ يُكْمِلَهُ 910. وَالْمَنْعُ فِي «غَوْ» فَقَطْ قَدْ حُكِيَا 912. 671. وَالْمَنْعُ فِي «غَوْ» فَقَطْ قَدْ حُكِيَا 912. 532. الْحُاكِمُ: احْصُصْ «غَوْهُ» بِالْمَعْنَى 913. وَاخْتِيرَ أَنْ يَقُولَ: «مِثْلَ مَتْنِ لَمْ يُسَقْ 672. وَقَوْلُهُ إِذْ بَعْضُ مَتْنِ لَمْ يُسَقْ 673. وَقَوْلُهُ إِذْ بَعْضُ مَتْنِ لَمْ يُسَقْ 674. وَقِيلَ: إِنْ يَعْرِفْ كِلَاهُمَا الْخَبَرُ 916. وَقِيلَ: إِنْ يَعْرِفْ كِلَاهُمَا الْجَارُهُ 916. وَقِيلَ: إِنْ يَعْرِفْ كِلَاهُمَا الْجَارُهُ 916. وَقَالَ: إِنْ يَعْرِفْ كِلَاهُمَا الْجَارُهُ 916.

# إِبْدَالُ الرَّسُولِ بِالنَّبِيِّ وَعَكْسُهُ

فَالظَّاهِرُ الْمَنْعُ كَعَكْسٍ فُعِلَا وَالنَّووِي صَوَّبَهُ، وَهُوَ جَلِي

918. 676. وَإِنْ «رَسُولٌ» بِـ«نَبِيٍّ» أُبْدِلَا .918. 676. وَقَدْ رَجَا جَوَازَهُ ابْنُ حَنْبَلِ .919

# السَّمَاعُ عَلَى نَوْعٍ مِنَ الوَهْنِ أَوْ عَنْ رَجُلَيْنِ

بَيَانُهُ كَنَوْعِ وَهْنٍ خَامَرَهُ لَا يَحْسُنُ الْحَذْفُ لَهُ، لَكِنْ يَصِحْ وَالْحَدْفُ حَيْثُ وُتِّقًا فَهْوَ أَحَفْ (2)

920. 678. ثُمَّ عَلَى السَّامِعِ بِالْمُذَاكَرَهُ

921. 679. وَالْمَتْنُ عَنْ شَخْصَيْنِ ؛ وَاحِدٌ جُرِحْ

922. 680. وَمُسْلِمٌ عَنْهُ كَنِي، فَلَمْ يُوَفُّ

<sup>(1)&</sup>quot;سُنَّ" بالبناء للمفعول، أي بُيِّن، يقال: سَنَّ الله أحكامه للناس بينها، وفي نسخة بدله "يُعْنَى" بالبناء للمفعول أي يُقصد، يقال: عُنِيت به قصدته. (إسعاف ذوي الوَطَر86/2)

<sup>(2) &</sup>quot;وَالْحُذْفُ حَيْثُ وُثِّقًا فَهْوَ أَخَفَّ" قال البقاعي (النكت الوفية277/2): الفاء فيه زائدة، ويمكن أن يكون على تقدير شرط، أي: إن أردته فهو أخف، وقافيته مع ذلك [فيها خلل] ولو قال: "وَالْحُذْفُ إِنْ كُلٌ مُوثَقُّ أَحَفْ" لم يكن فيه محذور.

923. 681. وَإِنْ يَكُنْ عَنْ كُلِّ رَاوٍ قِطْعَهْ أَجِزْ بِلَا مَيْزٍ بِخَلْطٍ جَمْعَهْ 924. 682. مَعَ الْبَيَانِ كَـ"حَدِيثِ الإِفْكِ" (55<sup>5</sup>) وَجَرْحُ بَعْضٍ مُقْتَضٍ لِلتَّرْكِ 924. 683. وَحَذْفَ وَاحِدٍ مِنَ الْإِسْنَادِ فِي الصُّورَتَيْنِ امْنَعْ لِلإِزْدِيَادِ

#### آدَابُ الْمُحَدِّثِ

926. 684. وَصَحِّح النِّيَّةَ فِي التَّحْدِيثِ وَاحْرِصْ عَلَى نَشْرِكَ لِلْحَدِيثِ 927. 550. [فَهُوَ] عَلَى الْعَيْنِ إِذَا مَا انْفَرَدَا فَرْضُ كِفَايَةٍ إِذَا تَعَدَّدَا 928. 685. ثُمُّ تَوَضَّأُ، وَاغْتَسِلْ، وَاسْتَعْمِل طِيبًا وَتَسْرِيحًا، وَزَبْرَ الْمُعْتَلِي وَهَيْبَةٍ بِصَدْرٍ جَحْلِسٍ، وَهَبْ 929. 686. صَوْتًا عَلَى الْحَدِيثِ، وَاجْلِسْ بِأَدَبْ وَلَا تُحَدِّث عَجِلًا أَوْ إِنْ تَقُمْ 930. أَمْ يُخْلِص النِّيَّةَ طَالِبٌ فَعُمْ $^{(1)}$ 931. 688. أَوْ فِي الطَّرِيقِ، ثُمُّ حَيْثُ احْتِيجَ لَكْ فِي شَيْءٍ ارْوِهِ، وَابْنُ خَلَّادٍ سَلَكْ عَامًا، وَلَا بَأْسَ لِأَرْبَعِينَا 932. 689. بِأَنَّهُ يَحْسُنُ لِلْخَمْسِينَا 933. 690. وَرُدَّ، والشَّيْخُ بِغَيْرِ الْبَارِع خَصَّص، لَا كَمَالِكٍ وَالشَّافِعِي

(ح55) حديث الإفك حديث طويل مشهور رواه البخاري بطوله (173/3 رقم: 2661 وقم: 116/5 وقم: 4141 و101/6 رقم: 4750)، وفرقه في أبواب أخرى ومسلم (2129/4 رقم: 2770) من طريق ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرُوّةً بْنِ الزُّبَيْرِ وَسَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ وَعَلْقَمَةً بْنِ وَقَاصٍ اللَّيْقِيِّ وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبْدِ اللهِ عُرْدُ عَلَى اللهُ عَنْهَا وَقِيْدُ عَلَى اللهُ عَنْهَا وَقَالُ اللهُ عَنْهُا وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْ كُلِّ وَاحِدِ وَنُعْضُ حَدِيثِهِمْ يُصَدِّقُ بَعْضًا، زَعَمُوا أَنَّ عَائِشَةً، قَالَتْ:...الحديث. وَنُهُمُ الحَدِيثُ اللهِ وللاستثناف، و"هَبْ" فعل أمر جامد غير متصرف بمعنى الظن، ولم يستعمل منه غير الأمر، والتقدير: اعدد أن الطالب في خُلُس النية (فتح الباقي 20/10)، المقاصد الشافية 27/24، همع الهوامع 540/16 والمقصود أن الطالب وإن رُئي منه عدمُ الإخلاص، فإنه لا يُمنع من تحديثه، رجاء أن يخلص لاحقا، وقال السيوطي: والمقصود أن الطالب وإن رُئي منه عدمُ الإخلاص، فإنه لا يُمنع من تحديثه، رجاء أن يخلص لاحقا، وقال السيوطي: 350.

وَبِالْثَمَانِينَ ابْنُ خَلَّادٍ جَزَمْ كَأْنَس وَمَالِكٍ وَمَنْ فَعَلْ كَالطَّبَرِيِّ حَدَّثُوا بَعْدَ الْمِائَةُ وَأَنَّ مَنْ سِيلَ بِجُزْءٍ قَدْ عَرَفْ وَتَرْكُ تَحْدِيثٍ بِحَضْرَةِ الْأَحَقُّ أَعْلَى فِي الإسْنَادِ إِذَا مَا جَهِلًا بِبَلَدٍ، وَفِيهِ أَوْلَى مِنْهُ عَهْدَ النَّبِيِّ حَدَّثَ الصِّحَابُ يكَادُ فِيهِ أَنْ يُرَى الْإِجْمَاعُ عَلَيْهِم، وَلِلْحَدِيثِ رَتِّل فِي بَدْءِ بَحْلِس وَخَتْمِهِ مَعَا أَرْفَع الإسْمَاع وَالَاخْذِ، ثُمَّ إِنْ مُحُصِّلًا ذَا يَقْظَةٍ، مُسْتَوِيَا يَسْمَعُهُ مُبَلِّعًا أَوْ مُفْهِمَا وَبَعْدَهُ اسْتَنْصَتَ ثُمَّ بَسْمَلًا يَقُولُ: «مَنْ »أَوْ مَا «ذَكَرْتَ »وَابَتهَلْ وَالشَّيْخُ تَرْجَمَ الشُّيُوخَ وَدَعَا كَغُنْدَرٍ، أَوْ وَصْفِ نَقْصِ أَوْ نَسَبْ يَكْرَهُهُ كَابْنِ عُلَيَّةٍ فَصُنْ

934. 691. وَيَنْبَغِي الإِمْسَاكُ إِذْ يُخْشَى الْهُرَمْ .935 فَإِنْ يَكُنْ ثَابِتَ عَقْل لَمْ يُبَلْ 936. 693. وَالْبَغُوِيُّ وَالْهُجَيْمِي وَفِئَهُ 937. 694. وَيَنْبَغِي إِمْسَاكُ الْاعْمَى إِنْ يَخَفْ .938 رُجْحَانَ رَاوِ فِيهِ دَلَّ فَهُوَ حَقْ 939. 546. ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ: لا تُرْشِدْ إِلَى 940. 696. وَبَعْضُهُمْ كُرِهَ الَاخْذَ عَنْهُ 941. [لَكِنَّهُو ضُعِّف، وَالْجُوَابُ] 942. 549. وَفِي الصِّحَابِ حَدَّثَ الأَتْبْاعُ .943 وَأَقْبِل تَقْمْ لْأَحَدٍ، وَأَقْبِل 944. 698. وَاحْمَدْ وَصَلِّ مَعْ سَلَامٍ وَدُعَا .945 وَاعْقِدْ لِلِامْلَا بَحْلِسًا فَذَاكَ مِنْ 946. 700. تَكْثُرْ جُمُوعٌ فَاتَّخِذْ مُسْتَمْلِيَا 947. 701. بِعَالٍ أَوْ فَقَائِمًا يَتْبَعُ مَا .948 702. واسْتَحْسَنُوا الْبَدْءَ بِقَارِئِ تَلَا 949. 703. فَالْحُمْدُ فَالصَّلَاةُ ثُمُّ أَقْبَلْ .950 كُهُ، وَصَلَّى وَتَرَضَّى رَافِعًا .951 وَذِكْرُ مَعْرُوفٍ بِشَيءٍ مِنْ لَقَبْ 952. 706. لِأُمِّهِ، فَجَائِزٌ $^{(1)}$  مَا لَمُ يَكُنْ

<sup>(1) &</sup>quot;فَجَائِزٌ" لا موقع لفائه إلا أن يحمل على أنه جواب لا "أُمَّا" محذوفة، فلو قال: "مُحَوَّزٌ" كان أحسن. (النكت الوفية2/331).

أَوْلَاهُمُ، وَانْتَقِهِ وَأَفْهِمِ عَنْ كُلِّ شَيْخٍ فَوْقَ مَتْنٍ، وَاعْتَمِدْ عَنْ كُلِّ شَيْخٍ فَوْقَ مَتْنٍ، وَاعْتَمِدْ وَاجْتَنِ الْمُشْكِلَ حَوْفَ الْفَتْنِ وَاجْتَنِ الْمُشْكِلَ حَوْفَ الْفَتْنِ وَرُخَصًا مَعَ الْمُشَاجَرَاتِ أَوْلَى فِي الْإِمْلاءِ بِالْاتِّقَاقِ وَضَبْطَهُ وَمُشْكِلاً وَعِلَّتَهْ وَضَبْطَهُ وَمُشْكِلاً وَعِلَّتَهْ بَعْدَ الْحِكَايَاتِ مَعَ النَّوادِرِ بَعْدَ الْحِكَايَاتِ مَعَ النَّوادِرِ جَعَالِسَ الْإِمْلاءِ فَهْوَ حَسَنُ جَالِسَ الْإِمْلاءِ فَهْوَ حَسَنُ غِنَى عَنِ الْعَرْضِ لِزَيْغٍ يَخْصُلُ غِنَى عَنِ الْعَرْضِ لِزَيْغٍ يَخْصُلُ غِنَى الْعَرْضِ لِزَيْغٍ يَخْصُلُ

953. 707. وَارْوِ فِي الْإِمْلَا عَنْ شُيُوخٍ قَدِّمِ .954. 708. مَا فِيهِ مِنْ فَائِدَةٍ، وَلَا تَزِدْ .708. 955. مَا فِيهِ مِنْ فَائِدَةٍ، وَلَا تَزِدْ .709. عَالِيَ إِسْنَادٍ قَصِيرَ مَتْنِ .956. 570. وَكَمِثْلِ مَا أُحْدِثَ فِي] الصِّفَاتِ .957. وَالزَّهُدُ مَعْ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ .958. 569. ثُمَّ أَبِنْ [تَفْسِيرُهُ] وَصِحَّتَهُ .958. وَالنَّهُدُ مِعْ مَكَارِمِ الْأَوْاخِرِ .959. وَالنَّهُدُ مِعْ مَكَارِمِ الْأَوْاخِرِ .959. وَالنَّمُ أَبِنْ [تَفْسِيرُهُ] وَصِحَّتَهُ .959. وَالنَّمُ ضِينَ الْإِنْشَادُ فِي الْأُواخِرِ .959. وَإِنْ يُخَرِّجْ لِلرُّوَاةِ مُتْقِنُ .960. وَلِيْسَ بِالْإِمْلاءِ حِينَ يَكُمُلُ .960. وَلَيْسَ بِالْإِمْلاءِ حِينَ يَكُمُلُ .960. وَلَيْسَ بِالْإِمْلاءِ حِينَ يَكُمُلُ .

### آدَابُ طَالِبِ الْحَدِيثِ

962. 713. وَأَخْلِصِ النِيَّةَ فِي طَلَبِكَا .963. وَمَا يُهِمُّ، ثُمُّ شُدَّ الرَّحْلَا .963. 714. وَمَا يُهِمُّ، ثُمُّ شُدَّ الرَّحْلَا .964. 715. وَاعْمَلْ بِمَا تَسْمَعُ فِي الْفَضَائِلِ .965. وَاعْمَلْ بِمَا تَسْمَعُ فِي الْفَضَائِلِ .965. مَلَيْه تَطْوِيلًا بِحَيْثُ يَضْحَرُ .966. 717. أَوِ الْحَيَا عَنْ طَلَبٍ، وَاجْتَنِب .966. 718. مَا تَسْتَفِيدُ عَالِيًا وَنَازِلَا .968. 719. وَمَنْ يَقُلْ: ﴿إِذَا كَتَبْتَ قَمِّشِ (1) .968. وَمَنْ يَقُلْ: ﴿إِذَا كَتَبْتَ قَمِّشِ (1) .969. وَمَنْ يَقُلْ: ﴿إِذَا كَتَبْتَ قَمِّشِ آً .969.

<sup>(1)&</sup>quot;قَمِّش" القَّمْشُ والتَّقْمِيشُ: جمع الشيء من هنا وهاهنا، وقُمَاشُ البيت: متاعه. (الصحاح1016/3، مقاييس اللغة27/5)

لِعَارِفٍ أَجَادَ فِي انْتِحَابِهِ كَانَ مِنَ الْحُفَّاظِ مَنْ لَهُ يُعَدُّ أَوْ «هَمْزَتَيْنِ»أَوْ بِ«صَادٍ»أَوْ «طَا» وَكَتْبَهُ (1) مِنْ دُونِ فَهْمِ نَفَعَا (2) عَنْ فَهْمِهِ كَمَثَل الْحِمَارِ وَفِقْهَهُ، وَخُوهُ، وَلُغَتَهُ رِجَالِهِ، وَمَا حَوَاهُ عِلْمَا كَابْنِ الصَّلَاحِ أَوْ كَذَا الْمُخْتَصَرِ وَالْبَيْهَقِي ضَبْطًا وَفَهْمًا، ثُمَّ ثَنْ أَحْمَدَ وَالْمُوطَّإِ الْمُمَهَّدِ وَالدَّارَقُطْنِي، وَالتَّوَارِيخُ غَدَا وَالْجُرْحُ وَالتَّعْدِيلُ لِلرَّازِيِّ وَالْأَكْمَلُ الإِكْمَالُ لِلْأَمِيرِ بِهِ، وَالِاتْقَانَ اصْحَبَنْ، وَبَادِرٍ تَمْهَرْ، وَتُذْكَرْ، وَهُوَ فِي التَّصْنِيفِ أَوْ مُسْنَدًا تُفْرِدُهُ صِحَابَا إِلَى النَّبِي، أَوِ الْخُرُوفَ [تَحْتَبِي] يَعْقُوبُ أَعْلَى رُتْبَةً، وَمَا كَمَلْ

.970 أَإِنْ يَضِقْ حَالٌ عَنِ اسْتِيعَابِهِ .971 أَوْ قَصَّرَ اسْتَعَانَ ذَا حِفْظِ فَقَدْ 972. 723. وَعَلَّمُوا فِي الْأَصْلِ إِمَّا «خَطًّا» .724 .973 وَلَا تَكُنْ مُقْتَصِرًا أَنْ تَسْمَعَا 974. 594. [فَسَامِعُ] الْحَدِيثِ بِاقْتِصَارِ .975 قُلْيَتَعَرَّفْ ضَعْفَهُ، وَصِحَّتَهُ .976 وَمَا بِهِ مِنْ مُشْكِلٍ، وَأَسْمَا 977. 725. وَاقْرَأْ كِتَابًا فِي عُلُومِ الْأَثْرِ 978. وَبِالصَّحِيحَيْنِ ابْدَأَنْ، ثُمُّ السُّنَنْ 979. 727. بِمَا اقْتَضَتْهُ حَاجَةٌ مِنْ مُسْنَدِ 980. 728. وَعِلَلِ، وَخَيْرُهَا لِأَحْمَدَا 981. 729. مِنْ خَيْرِهَا الْكَبِيرُ لِلْجُعْفِيِّ 982. 730. وَكُتُبِ الْمُؤْتَلِفِ الْمَشْهُورِ 983. 731. وَاحْفَظْهُ بِالتَّدْرِيجِ، ثُمُّ ذَاكِرٍ 984. 732. إِذَا تَأَهَّلْتَ إِلَى التَّأْلِيفِ .733 .985 طَرِيقَتَانِ؛ جَمْعُهُ أَبْوَابَا .986 603. [تَبْدَأُ] بِالْأَسْبَقِ أَوْ بِالْأَقْرَبِ 987. 734. وَجَمْعُهُ مُعَلَّلًا كُمَا فَعَلْ

<sup>(1) &</sup>quot;كَتْبَهُ" بالنصب، عطفا على محل أن المصدرية على نزع الخافض، والتقدير: مقتصرا على سماع الحديث، وكتبِه. (2) "نَفَعَا" في محل جر صفة له: "فَهْمٍ"، والتقدير: "مِنْ دُونِ فَهْمٍ نَافِعٍ"

.988 735. وَجَمَعُوا أَبُوابًا، أَوْ شُيُوخًا، أَوْ تَرَاجِمًا، أَوْ طُرُقًا، وَقَدْ رَأَوْا 989. 736. كَراهَةَ الجُمْعِ لِذِي تَقْصِيرِ كَذَاكَ الإخْرَاجُ بِلَا تَحْرِيرِ 990. 606. وَهَلْ يُثَابُ قَارِئُ الْآثَارِ كَقَارِئِ الْقُرْآنِ؟ خُلْفٌ جَارِي مَسْأَلَةٌ [أَلْقَابُ أَهْلِ الْحَدِيثِ]

بَيْنَ مَرَاتِبِ الرِّجَالِ مَيَّزَا كَذَا الْخَطِيبُ حَدَّ لِلْإطْلَاقِ يَفُوتُهُ أَقَلَ مِمَّا عَلِمَا مِنْ ذَاكَ يَحْوِي جُمَلاً مُسْتَكْثَرَهْ مُقْتَصِرٌ لا عِلْمَ سِمْ بِـ «الْمُسْنِدِ» ذَوي الْحُدِيثِ قِدَمًا ذَا مَنْقَبُ

991. أَخُرِيثِ وَصَفُوا، فَاحْتَصَّا بِ«حَافِظٍ»، كَذَا الْخَطِيثِ نَصَّا 992. 575. وَهْوَ الَّذِي إِلَيْهِ فِي التَّصْحِيح يُرْجَعُ، وَالتَّعْدِيل، وَالتَّحْرِيح 993. 576. أَنْ يَحْفَظَ السُّنَّةَ مَا صَحَّ، وَمَا يَدْرِي الْأَسَانِيدَ، وَمَا قَدْ وَهِمَا 994. 577. فِيهِ الرُّوَاةُ زَائِدًا أَوْ مُدْرَجَا وَمَا بِهِ الْإِعْلَالُ فِيهَا نَهَجَا<sup>(1)</sup> 995. 578. يَدْرِي اصْطِلاحَ الْقَوْمِ وَالتَّمَيُّزَا 996. 579. فِي ثِقَةٍ وَالضَّعْفِ وَالطِّبَاقِ 997. 580. وَصَرَّحَ الْمِزِّيُّ أَنْ يَكُونَ مَا 998. 581. وَدُونَهُ «مُحَدِّثٌ» أَنْ تُبْصِرَهُ 999. 582. وَمَنْ عَلَى سَمَاعِهِ الْمُجَرَّدِ 1000. 583. وَبِـ«أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ» لَقَّبُوا الْعَالِي وَالنَّازِلُ

وَهْوَ مِنَ الدِّينِ بِلَا تَرْدَادِ فَضَّلَ بَعْضٌ النُّزُولَ، وَهُوَ رَدُّ قُرْبٌ مِنَ الرَّسُولِ، وَهُوَ الْأَفْضَلُ إِلَى إِمَامٍ، وَعُلُوٌّ نِسْبِي يَنْزِلُ مَثْنُ مِنْ طَرِيقِهَا أُخِذْ

1001. 607. قَدْ خُصَّتِ الْأُمَّةُ بِالْإِسْنَادِ 1002. 737. وَطَلَبُ الْعُلُوِّ سُنَّةُ، وَقَدْ 1003. 738. وَقَسَّمُوهُ خَمْسَةً؛ فَالْأَوَّلُ 1004. 739. إِنْ صَحَّ الْإِسْنَادُ، وَقِسْمُ القُرْبِ 740. أينِسْبَةٍ لِلْكُتُبِ السِّتَّةِ إِذْ

<sup>(1) &</sup>quot;نَهَجَ" أي بان يقال: "نَهَجَ" الأمر و"أنْهَجَ" وضح. (الحكم 171/4)

مَعَ عُلُوً فَهُوَ «الْمُوَافَقَهْ» وَإِنْ يَكُنْ سَاوَاهُ عَدًّا قَدْ حَصَلْ الْأَصْلُ بِالْوَاحِدِ فَ«الْمُصَافَحَهْ» الْأَصْلُ بِالْوَاحِدِ فَ«الْمُصَافَحَهْ» أَمَّا الْعُلُوُ لَا مَعَ الْتِفَاتِ أَوَ الثَّلَاثِينَ مَضَتْ سِنِينَا وَضِدُه النَّنُولُ مَضَتْ سِنِينَا وَضِدُه النَّنُولُ مَضَتْ سِنِينَا وَضِدُه النَّنُولُ مَضَتْ النَّنُولُ وَضِدُه النَّنُولُ مَضَتْ النَّظَرِ وَضِدُه النَّنُولُ عَنْدَ النَّظَرِ وَالصِّحَةُ الْعُلُوُ عِنْدَ النَّظَرِ وَالصِّحَةُ الْعُلُو عَنْدَ النَّظَرِ مِنْ عَالِمٍ يَنْزِلُ أَوْ عَالٍ فَقَدْ وَإِنْ تَرَ الْإِسْنَادَ فَالْعَوَامُ وَإِنْ تَرَ الْإِسْنَادَ فَالْعَوَامُ وَإِنْ تَرَ الْإِسْنَادَ فَالْعَوَامُ

1006. 741. فَإِنْ يَكُنْ فِي شَيْخِهِ قَدْ وَافَقَهْ 1007. أَوْ شَيْخِ شَيْخِهِ كَذَاكَ فَـ«الْبَدَلْ» 1007. أَوْ شَيْخِ شَيْخِهِ كَذَاكَ فَـ«الْبَدَلْ» 1008. 743. فَهْوَ «الْمُسَاوَاةُ»،وَحَيْثُ رَاجَحَهْ 1009. 744. ثُمُّ عُلُوُّ قِدَمِ الْوَفَاةِ 1010. 745. لآخرٍ، فَقِيلَ: لِلْحَمْسِينَا 746. ثُمُّ عُلُوُ قِدَمِ السَّمَاعِ 1011. 746. وَحَيْثُ ذُمَّ فَهْوَ مَا لَمْ يُجْبَرِ 1012. 746. وَحَيْثُ ذُمَّ فَهْوَ مَا لَمْ يُجْبَرِ 1012. 616. وَلاِبْنِ حِبَّانَ: إِذَا دَارَ السَّنَدُ 1013. 616. وَلاِبْنِ حِبَّانَ: إِذَا دَارَ السَّنَدُ 1013. 616. وَلاِبْنِ حِبَّانَ: إِذَا دَارَ السَّنَدُ 1013.

## غَرْيِبُ أَلْفَاظِ الْأَحَادِيثِ

مَنْ صنَّفَ الْغَرِيبَ فِيمَا نَقَلُوا الْقُتِيِّ، ثُمَّ حَمْدٌ صنَّفَا لَقُلُوا الْقُتَبِيُّ، ثُمَّ حَمْدٌ صنَّفَا لَخَصْتُهُ مَعَ زَوَائِدَ تُعَدُّ وَلَا تُقَلِّدُ غَيْرَ أَهْلِ الْفَنِّ وَلَا تُقَلِّدُ غَيْرَ أَهْلِ الْفَنِّ كَدَّاللَّخَ بِالدُّحَانِ لِإِبْنِ صَائِدِ" (حَ56)

759. وَالنَّضْرُ أَوْ مَعْمَرُ خُلْفٌ أَوَّلُ
1016. 760. قُمَّ تَلَى أَبُو عُبَيْدٍ، وَاقْتَفَى
1016. 624. وَابْنُ الْأَثِيرِ الآنَ أَعْلَى، وَلَقَدْ
1017. 624. وَابْنُ الْأَثِيرِ الآنَ أَعْلَى، وَلَقَدْ
1018. 761. فَاعْنَ بِهِ، وَلَا تَخْضْ بالظَّنِ بالْوَارِدِ
1019. وَخَيْرُ مَا فَسَرْتَهُ بِالْوَارِدِ

(1) "تَرَى" بإثبات الألف على حد قول الشاعر:

وَتَضْحَكُ مِنِّي شَيْحَةٌ عَبْشَمِيَّةٌ كَأَنْ لَمْ تَرِى قَبْلِي أَسِيرًا يَمَانِيًا

وهو ضرورة على قول، وأما الموضع الثاني فلا داعي له، وهي ساقطة على كل حال لالتقاء الساكنين. (ح56)رواه البخاري (93/2 رقم: 1354 و70/4 رقم: 3055 و40/8 رقم: 40/8 وقم: 126/8 و1354 رقم: 6677 رقم: 6677 وقم: 3055 و6617 وقم: 2244/4 رقم: 2930 ومسلم (2244/4 رقم: 2930) من حديث ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ عُمَرَ انْطَلَقَ مَعَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَهْطٍ قِبَلَ ابْنِ صَيَّادٍ، [الحديث، وفيه:] قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنِّي قَدْ خَبَأْتُ لَكَ خَبِينًا" فَقَالَ ابْنُ صَيَّادٍ: هُوَ الدُّخُ، فَقَالَ: "اخْسَأْ، فَلَنْ تَعْدُو قَدْرَكَ..."

763. 1020. كَذَاكَ عِنْدَ التِّرْمِذِي (5<sup>75)</sup>، وَالْحُاكِمُ فَسَّرَهُ الْجِمَاعَ (1) وَهُوَ وَاهِمُ النِّرُمِذِي التِّرْمِذِي (5<sup>75)</sup>، وَالْحُمَاعُ النِّمُ النَّلُ التَّرْمِذِي (5<sup>75)</sup>، وَالْحُمَاعُ (1)

1021. 764. مُسَلْسَلُ الْحَدِيثِ مَا تَوَارَدَا فِيهِ الرُّوَاةُ وَاحِدًا فَوَاحِدَا 60 أَوَّ مَا أَوْ وَصْفَ سَنَدْ (2) كَقُوْلِ كُلِّهِمْ: «سَمِعْتُ»، فَاتَّحُدْ (2) 1022. 765. حَالًا لَمُمْ أَوْ وَصْفَ سَنَدْ (2) كَقُوْلِ كُلِّهِمْ: «سَمِعْتُ»، فَاتَّحُدْ (2) 1023. 620. وَحَيْرُهُ الدَّالُ (3) عَلَى الْوَصْفِ، وَمِنْ مُفَادِهِ زِيَادَةُ الضَّبْطِ زُكِنْ (2) 1024. 766. وَقَسْمُهُ إِلَى ثَمَّالُ مُثُلُ وَقَلَّمَا يَسْلَمُ ضَعْفًا يَحْصُلُ (201. 766. وَمِنْهُ ذُو نَقْصٍ بِقَطْعِ السِّلْسِلَهُ (25. أَوَّلِيَّةٍ (35. مُسَلَّسُلُ وَعَلَيْهُ وَصَلَهُ وَصَلَهُ وَصَلَهُ وَحَيْرُهُ مُسَلَّسُلُ السَّلُ بِالْفُقَهَا وَحَيْرُهُ مُسَلَّسُلُ بِالْفُقَهَا وَحَيْرُهُ مُسَلَّسُلُ بِالْفُقَهَا وَحَيْرُهُ مُسَلَّسُلُ بِالْفُقَهَا اللَّسَلِّ بِالْفُقَهَا وَحَيْرُهُ مُسَلَّسَلُ بِالْفُقَهَا اللَّسَلَّلُ اللَّهُ وَعَيْرُهُ مُسَلِّسَلُ بِالْفُقَهَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّيْ الْفُقَهَا اللَّهُ اللَّهُ الْعُلِيدُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلِيْلُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْقُولُ الْعُلْعِ السَّلِيْلُ الْعُلْقِلُولُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْفُولُ الْعُولُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْفُقَلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللللْعُلُولُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللْعُلُمُ الللَّهُ الْعُلُولُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللللْعُلُمُ اللْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللْعُلُمُ اللْعُلُمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ الللْعُلُمُ اللَّهُ الْعُلْم

## النَّاسِخُ، وَالْمَنْسُوخُ

768. 768. وَالنَّسْخُ رَفْعُ الشَّارِعِ السَّابِقَ مِنْ أَحْكَامِهِ بِلَاحِقٍ، وَهُوَ قَمِنْ

(ح57) رواه الترمذي(519/4 رقم:2249) بلفظ: "إِنِّي خَبَأْتُ لَكَ خَبِيئًا" وَخَبَأً لَهُ "يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ" (1) الشطر الأول في بعض النسخ: "حَالًا لَهُمْ، أَوْ وَصْفِ مَثْنٍ أَوْ سَنَدْ"، وما أثبتناه أولى؛ لأن المسلسل من صفات الإسناد لا المتن، وهو الذي في شرح الناظم وفتح المغيث وفتح الباقي.

(2) تفسير الحاكم هذا غير موجود في المطبوع، ولعله سقط منه، والذي عند الحاكم (المعرفة ص: 91) من طريق الأَصْمَعِيّ، عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ:

طُوبَى لِمَنْ كَانَتْ لَهُ مِزَخَّهُ يَزُخُّهَا ثُمَّ يَنَامَ الْفَخَّهُ

قال ابن الأعرابي: المِزَخَّة: المرأة، وقد زَخَّها زوجُها يَزُخُها زَخًّا، إذا جامعها. والْفَخَّة: أن ينام على قفاه وينفخ من الشبع. (تهذيب اللغة 294/6 و 9/7، مقاييس اللغة 437/4، النهاية في غريب الحديث والأثر 418/3) (3) "الدَّالُ" بتخفيف اللام للوزن.

(ح58) حديث الأولية: "الرَّاجِمُونَ يَرْمَمُهُمُ الرَّمْنُ، ارْحَمُوا مَنْ فِي الأَرْضِ يَرْمَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ، الرَّحِمُ شُخْنَةٌ مِنَ الرَّحْمَنِ، فَمَنْ وَصَلَهُ اللَّهُ وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعَهُ اللَّهُ"، رواه أبو داود (485/4 رقم: 4941) والترمذي (4941 رقم: 4921)، ومن أصحاب الصحيح؛ الحاكم (475/4 رقم: 7274) من طريق سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن أبي قابوس، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه.

الغاية من علم الدراية

1028. 769. أَنْ يُعْتَنَى بِهِ، وَكَانَ الشَّافِعِي ذَا عِلْمِهِ، ثُمُّ بِنَصِّ الشَّارِعِ 1029. 770. أَوْ صَاحِبٍ أَوْ عُرِفَ التَّارِيخُ أَوْ أُجْمِعَ تَرْكًا بَانَ نَسْخُ، وَرَأَوْا 770. أَوْ صَاحِبٍ أَوْ عُرِفَ التَّارِيخُ أَوْ كُـ"الْقَتْلِ فِي رَابِعَةٍ بِشُرْبِهِ" ( 50 مُ 1030. 771. دَلَالَةَ الإِجْمَاعِ لَا النَّسْخَ بِهِ كَـ"الْقَتْلِ فِي رَابِعَةٍ بِشُرْبِهِ" ( 59 مُ 1030.

#### التَّصْحِيفُ [وَالتَّحْرِيفُ]

1031. 772. وَالْعَسْكَرِي وَالدَّارَقُطْنِي صَنَّفَا فِيمَا لَهُ بَعْضُ الرُّوَاةِ صَحَّفَا 1032. 628. فَمَا يُغَيَّرْ نُقُطُهُ (1) مُصَحَّفُ أَوْ شَكْلُهُ لَا أَحْرُفُ مُحَرَّفُ 1032. 629. فَمَا يُغَيَّرْ نُقُطُهُ سَنَدًا وَمَتْنَا وَسَامِعًا وَظَاهِرًا وَمَعْنَى وَسَامِعًا وَظَاهِرًا وَمَعْنَى 1033. 629. فَقَدْ يَكُونُ سَنَدًا وَمَتْنَا وَسَامِعًا وَظَاهِرًا وَمَعْنَى وَسَامِعًا وَظَاهِرًا وَمَعْنَى 1034. 773. فِي الْمَثْنِ كَالصُّولِيِّ "سِتَّا" (60) غَيَّرْ "شَيْئًا " (64) أَو الْإِسْنَادِ كَ «ابْنِ النُّدَرْ» (1035. 774. صَحَّفَ فِيهِ الطَّبَرِيُّ قَالَا «بُذَرُ»، بِالبَاءِ وَنَقْطٍ ذَالَا 1035. وَأَطْلُقُوا التَّصْحِيفَ فِيمَا ظَهَرًا كَقَوْلِهِ: "احْتَجَمْ "مَكَانَ (2)" احْتَجَمْ "مَكَانَ (2)" احْتَجَمُ اللَّهُوا التَّصْحِيفَ فِيمَا ظَهَرًا كَقَوْلِهِ: "احْتَجَمْ "مَكَانَ (2)" احْتَجَمُ اللَّهُوا التَّصْحِيفَ فِيمَا ظَهَرًا كَقَوْلِهِ: "احْتَجَمْ "مَكَانَ (2)" احْتَجَمْ "مَكَانَ (2)" الْعَرَاةُ وَلَا اللَّهُ وَلَا التَّصْحِيفَ فِيمَا ظَهَرًا كَمُولِهِ: "احْتَجَمْ "مَكَانَ (2)" احْتَجَمُ اللَّهُ وَا التَّصْحِيفَ فِيمَا ظَهَرًا كَمُولُوهُ الْعُولُ اللَّهُ وَلَاهِ اللَّهُ وَا التَّوْلُوهُ اللَّهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَاهِ الْعُهَرَا لَوْلُوهُ الْوَلُوهُ الْعُمْ الْعُلُولُ الْعُولُ اللَّهُ وَلَاهُ وَلَاهُ الْعُلُولُ اللَّولُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْلُولُولُ اللَّهُ وَلَا الْعُلُولُ اللَّولُولُ الْعُلُولُ الْمُعْلِلُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ اللَّهُ وَلَا الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الْعُلُولُ اللَّهُ وَلِهُ اللْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ ا

 $(59^2)$  "مَنْ شَرِبَ الحَمْرَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فِي الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ"، رواه أبو داود ( $444^4$  رقم:  $484^4$ ) والترمذي ( $484^4$ ) رقم:  $484^4$ ) والفظ له وابن ماجه (859/2 رقم: 859/2)، ومن أصحاب الصحيح؛ ابن حبان ( $444^4$ ) والحاكم ( $444^4$ ) والحاكم (413/4) رقم: 413/4) من حديث معاوية رضى الله عنه.

(1)"تُقْطُهُ" بضم ففتح جمع نقطة كغرفة وغرف، إلا أنه خففه بتسكين القاف للوزن. (إسعاف ذوي الوَطَر 161/2)

(ح60) "مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمُّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ"، رواه مسلم(822/2رقم:1164) عن أبي أيوب رضى الله عنه.

(ح61) رواية الصولي، ذكرها الخطيب من طريق الدارقطني (الجامع 296/1 رقم: 633)، ورواه أيضا من طريق محمد بن العباس الخزاز، قال: حضرت الصولي وقد روى حديث: "مَنْ صَامَ رَمَضَانَ.." فقال: "وَأَتْبَعَهُ شَيْقًا مِنْ شَوَّالٍ" فقلت: أيها الشيخ، اجعل النقطتين اللتين تحت الياء فوقها، فلم يعلم ما قصدت، فقلت: إنما هو: "سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ"، فرواه على الصواب. (تاريخ بغداد 675/4)

(2) "احْتَجَمْ مَكَانَ " بالإدغام الكبير.

(ح62) رواه بحذا اللفظ المصحف: أحمد (484/35 رقم: 21608): ومسلم في كتاب التمييز (ص:187 =

. 1037. وَهُ وَاصِلٌ » بِهِ عَاصِمٍ » وَ «الْأَحْدَبُ » بِهُ أَحْوَلٍ » تَصْحِيفَ سَمْعٍ لَقَّبُوا . 1037. وَصَحَّفَ الْمَعْنَى إِمَامُ عَنَزَهْ ظَنَّ «الْقَبِيلَ» بَحَدِيثِ "الْعَنَزَهُ" (حَ63) . 1038. 777. وَصَحَّفَ الْمَعْنَى إِمَامُ عَنَزَهْ فَقَالَ: «شَاةٌ » (حَ64) ، حَابَ فِي ظُنُونِهِ فَقَالَ: «شَاةٌ » (حَ64) ، حَابَ فِي ظُنُونِهِ

### مُخْتَلِفُ الْحَدِيثِ [وَالْمُحْكَمُ وَالْمُتَشَابِهُ]

1040. 639. أَوَّلُ مَنْ صَنَّفَ فِي الْمُخْتَلِفِ الشَّافِعِي، فَكُنْ بِذَا النَّوْعِ حَفِي 1040. 639. أَوَّلُ مَنْ صَنَّفَ فِي الْمُخْتَلِفِ فِي اللَّينِ تَضْطَرُّ لَهُ فَحَقِّقِ 640. 1041. 640. وَإِنَّمَا يَصْلُحُ فِيهِ مَنْ كَمَلْ فِقْهًا، وَأَصْلاً، وَحَدِيثًا، وَاعْتَمَلْ 1042. 641. وَإِنَّمَا يُولُ مَثْنُ آخِرُ وَأَمْكَنَ الْجُمْعُ فَلَا تَنَافُرُ 779. وَالْمَثْنُ إِنْ نَافَاهُ مَثْنُ آخِرُ وَأَمْكَنَ الْجُمْعُ فَلَا تَنَافُرُ

= رقم:55) من طريق إِسْحَاقَ بْنِ عِيسَى، عن ابْنِ لَهِيعَةَ قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ يُخْبِرُنِي عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ فِي الْمَسْجِدِ، قُلْتُ لِابْنِ لَهِيعَةَ: فِي مَسْجِدِ بَيْتِهِ؟ قَالَ: لَا، فِي مَسْجِدِ الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قال مسلم: هذه رواية فاسدة من كل جهة، فاحش خطؤها في المنادة. المتن والإسناد جميعا، وابن لهيعة المصحف في متنه المغفل في إسناده.

قلت: ورواه البخاري (147/1 رقم: 731 و 28/8 رقم: 6113 و95/9 رقم: 7290 رقم: 739) ومسلم(539/1 وقم: 539/1) ومسلم(539/1 رقم: 781) بلفظ: "اخْتَجَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُجَيْرَةً مُخَصَّفَةً، أَوْ حَصِيرًا"، وقي رواية: "اتَّخَذَ حُجْرَةً فِي المَسْجِدِ مِنْ حَصِيرٍ".

(ح63) هو أبو موسى محمد بن المثنى العَنزِي، ذكر الدارقطني أنه قَالَ يَوْمًا: نَحْنُ قَوْمٌ لَنَا شَرَفٌ، خَنُ مِنْ عَنَزَةً، قَدْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى إلَى عَنَزَةٍ، تَوَهَّمَ أَنَّهُ صَلَّى إلَى قَيْنِهُ وَسَلَّمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى إلَى عَنَزَةٍ، تَوَهَّمَ أَنَّهُ صَلَّى إلَى قَيْنِةٍ وَسَلَّمَ هِيَ حَرْبَةٌ كَانَتْ تُحْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَتُنْصَبُ فَيُصَلِّي قَيْلِتِهِمْ، وَإِنَّمَا الْعَنَزَةُ الَّتِي صَلَّى إلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِيَ حَرْبَةٌ كَانَتْ تُحْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَتُنْصَبُ فَيُصَلِّي إلَيْهَا. (الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع5/12)

(ح64) قال الحاكم (المعرفة ص: 148): سَمِعْتُ أَبَا مَنْصُورِ بْنِ أَبِي مُحَمَّدٍ الْفَقِيهِ، يَقُولُ: كُنْتُ بِعَدَنِ الْيَمَنِ يَوْمًا وَأَعْرَابِيُّ يُذَاكِرُنَا، فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى نَصَبَ بَيْنَ يَدَيْهِ شَاةً، فَأَنْكُرْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِ، وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى نَصَبَ بَيْنَ يَدَيْهِ شَاةً، فَأَنْكُرْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِ، وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى نَصَبَ بَيْنَ يَدَيْهِ عنزة، فَقَالَ: أَبْصِرْ، فَقُلْتُ: أَخْطَأْتَ إِنَّا مَنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى نَصَبَ بَيْنَ يَدَيْهِ عنزة، فَقَالَ: أَبْصِرْ، فَقُلْتُ: أَخْطَأْتَ إِنَّا مَنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى نَصَبَ بَيْنَ يَدَيْهِ عنزة، فَقَالَ: أَبْصِرْ، فَقُلْتُ: أَخْطَأْتَ إِنَّا لَكُونُ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى نَصَبَ بَيْنَ يَدَيْهِ عنزة، فَقَالَ: أَبْصِرْ، فَقُلْتُ:

الغاية من علم الدراية

1044. 780. كَمَتْنِ "لَايُورِدُ" ( $^{65}$ ) مَعْ "لَاعَدُوى" ( $^{66}$ ) مَعْ "لَا عَدُولَ" ( $^{66}$ ) مَعْ "لَا عَدُولِ ( $^{66}$ ) مَعْ الْمُحْكَمُ وَمَنْ وَاعْمَلَنْ بِالْأَشْبَهِ ( $^{66}$ ) مَعْ وَمِنْهُ ذُو تَشَابُهِ لَمْ يُعْلَمِ تَوْجِمَ فِي عِلْمِ الْحُدِيثِ الْحُاكِمُ ( $^{69}$ ) مَعْ وَمِنْهُ ذُو تَشَابُهِ لَمْ يُعْلَمِ تَوْجِمَ فِي عَلْمِ الْمُحْكَمُ ( $^{68}$ ) مَعْلُمْ تَسْلَمِ ( $^{69}$ ) مَعْلُمُ حَدِيثِ "إِنَّهُ يُعْلَمُ ( $^{68}$ ) كَذَا حَدِيثُ "أُنْزِلَ الْقُرْآنُ" ( $^{69}$ ) مَعْلُمُ حَدِيثِ "إِنَّهُ يُغَانُ" ( $^{68}$ ) كَذَا حَدِيثُ "أُنْزِلَ الْقُرْآنُ" ( $^{69}$ )

#### أَسْبَابُ الْحَدِيثِ

. 1050. 649. أَوَّلُ مَنْ قَدْ أَلَّفَ الجُّوبَارِي فَالْعُكْبَرِي فِي سَبَبِ الْآثَارِ . 1050. وَهُوَ كَمَا فِي سَبَبِ الْقُرْآنِ مُبَيِّنٌ لِلْفِقْهِ وَالْمَعَانِي . 1051. 650. وَهُوَ كَمَا فِي سَبَبِ الْقُرْآنِ مُبَيِّنٌ لِلْفِقْهِ وَالْمَعَانِي

(ح65) "لاَ يُورِدَنَّ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحِّ"، رواه البخاري (138/7 رقم: 5771) ومسلم (1743/4 رقم: 2221) من حديث أبي هريرة رضى الله عنه.

(ح66) "لاَ عَدْوَى وَلاَ صَفَرَ وَلاَ هَامَةً" فَقَالَ أَعْرَائِيٌّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَمَا بَالُ إِبِلِي، تَكُونُ فِي الرَّمْلِ كَأَنَّهَا الظِّبَاءُ، 5717 وَمَ: 5717 وَمَ: 5717 وَمَ: 128/7 وَمَ: 5770 وَمَ: 1742/4 وَمَ: 1742/4 وَمَ: 5770 وَمَ: 5770 وَمَ: 5770 وَمَد وَمَ: 1742/4 وَمَ: 2220) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(ح67) "لاَ عَدْوَى وَلاَ طِيَرَةً وَلاَ هَامَةً وَلاَ صَفَرَ، وَفِرَّ مِنَ الْمَحْذُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الأَسَدِ"، رواه البخاري (126/7) رقم: 5707) من حديث أبي هريرة رضى الله عنه.

(ح68) "إِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَى قَلْبِي، وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ الله فِي الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ"، رواه مسلم (2075/4 رقم: 2702) من حديث الأغر بن عبد الله المزين رضى الله عنه.

(569) "إِنَّ القُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحُرُفٍ، فَاقْرَءُوا مِنْهُ مَا تَيَسَّرَ"، رواه البخاري (122/3 رقم: 1249 و 69/6 رقم: 159/9 و 159/0 رقم: 159/9 و 159/0 رقم: 159/9 و 159/0 رقم: 1818) من حديث عمر رضي الله عنه.

1052. 651. مِثْلُ حَدِيثِ "إِنَّمَا الأَعْمَالُ" (ح<sup>70</sup>) سَبَبُهُ فِيمَا رَوَوْا وَقَالُوا وَقَالُوا . 651. 652. مُثْلُ حَدِيثٍ لِأُمِّ قَيْسٍ كَيْ نَكَحْ" (ح<sup>71</sup>) مِنْ ثَمَّ ذِكْرُ "امْرَأَةٍ" فِيهِ صَلَحْ . 1053 مَعْرِفَةُ تَوَارِيخِ الْمُتُونِ ]

1054. [وَعِلْمُ تَارِيخ الْمُتُونِ مَنْ يُلِمْ بِهِ، ابْتِدَاءَ الشَّرْعِ وَالنَّسْخَ عَلِمْ]

1055. [بِ«أَوَّلِ» وَ«آخِرِ الْأَمْرِيْنِ» عَنْ كَ«قَبْل ذَا»وَ «بَعْدَ ذَاكَ»، فَاسْتَبِنْ]

## مَعْرِفَةُ الصَّحَابَةِ

672. 1056. وَأُوَّلُ الْجُامِعِ لِلصَّحَابَةِ هُوَ الْبُحَارِيُّ، وَفِي الْإِصَابَةِ

673. 1057. أَكْثَرَ مِنْ جَمْعِ وَتَحْرِيرٍ، وَقَدْ لِخَصْتُهُ مُجْلَدًا، فَلْيُسْتَفَدْ

. 1058. وقِيلَ: إِنْ طَالَتْ وَلَمْ يُثَبَّتِ مُسْلِمًا ذُو صُحْبَةِ وقِيلَ: إِنْ طَالَتْ وَلَمْ يُثَبَّتِ

(-70) "إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى الْنِهِ "، رواه البخاري (6/1 رقم: 140/8 و7/8 رقم: 20/1 وقم: 140/8 و7/8 رقم: 140/8 و7/8 رقم: 150/8 و7/8 رقم: 150/8 و7/8 وقم: 150/8 وقم

(ح71) قصته رواها أبو نعيم (معرفة الصحابة 3546/6 رقم: 8014) من حديث ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كَانَ فِينَا رَجُلُّ حَطَبَ امْرَأَةً يُقَالُ لَمَا: أُمُّ قَيْسٍ، فَأَبَتْ أَنْ تَزَوَّجَهُ حَتَّى يُهَاجِرَ، فَهَاجَرَ فَتَزَوَّجَهَا، فَكُنَّا نُسَمِّيهِ مُهَاجِرَ أُمِّ قَيْسٍ. ورواه الطبراني (المعجم الكبير 103/9 رقم: 8540) عنه بلفظ: مَنْ هَاجَرَ يَبْتَغِي شَيْئًا فَهُوَ لَهُ، قَالَ: هَاجَرَ رَجُلُّ لِيَتَزَوَّجَ امْرَأَةً يُقَالُ لَهَا: أُمُّ قَيْسٍ، وَكَانَ يُسَمَّى مُهَاجِرَ أُمِّ قَيْسٍ.

قال الحافظ (فتح الباري 10/1): إسناده صحيح على شرط الشيخين، لكن ليس فيه أن حديث الأعمال سيق بسبب ذلك، ولم أر في شيء من الطرق ما يقتضي التصريح بذلك.

(1) في الأصل "رَائِي"، وإنما أثبتناه هكذا مع اشتراطنا عدم التصرف في ألفاظ ألفية العراقي لأن الناظم نفسه قال: ولو قيل في النظم "لَاقِي" النبي كان أولى، ولكن تبعت فيه عبارة ابن الصلاح، فالعبارة السالمة من الاعتراض أن يقال: الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ثم مات على الإسلام...قلت: وإيراد اللفظ السالم من الاعتراض أولى من اتباع اللفظ لجرد أنه في الكتاب المنظوم.

مَعْهُ، وَذَا لِابْنِ الْمُسَيِّبِ عَزَا وَقِيلَ: مَعْ طُولِ [وَعَنْهُ يُسْنِدُ] تَخَلَّلَ الرِّدَّةُ، وَالْجِنُّ رَأَوْا عُدَّ الْمَسِيحُ فِيهِمُو، وَمَا بَعُدْ] تَوَاتُرِ، أَوْ قَوْلِ صَاحِبِ، وَلَوْ وَهُمْ عُدُولٌ، قِيلَ: لَا مَنْ دَخَلَا النَّوَوي: أَجْمَعَ مَنْ يُعْتَدُّ بِهْ أَنَسُ، ابْنُ عُمَرَ، الصِّدِّيقَةُ أَكْثَرُهُمْ (2)، وَالْبَحْرُ فِي الْحَقِيقَةِ وَابْنُ الزُّبَيرِ، وَابْنُ عَمْرِو، قَدْ جَرَى لَيْسَ ابْنَ مَسْعُودٍ، وَلَا مَنْ شَاكَلَهُ فِي الْفِقْهِ أَتْبَاعٌ يَرَوْنَ قَوْهُمْ وَنَحْلِهِ وَزَوْجَةِ] الْهَادِي الْأَبَرُ وَبَعْدَهُمْ عِشْرُونَ لَا تُقَلِّل عِشْرُونَ بَعْدَ مِائَةٍ قَدْ عُدًّا عَهْدَ النَّبِي زَيْدٌ، مُعَاذٌ، وَأُبِي

(105). وقِيلَ: مَنْ أَقَامَ عَامًا أَوْ غَزَا(1)1060. 654. [وَقِيلَ: الإِدْرَاكُ وَقِيلَ: رَاشِدُ] 1061. 656. وَشَرْطُهُ الْمَوْتُ عَلَى الدِّينِ وَلَوْ 1062. دُخُولَهُمْ دُونَ مَلائِكِ، [وَقَدْ 788. وَتُعْرَفُ الصُّحْبَةُ بِاشْتِهَارٍ، اَوْ 1064. وَهُوَ عَدْلٌ قُبِلًا وَهُوَ عَدْلٌ قُبلًا 790. قِ فِتْنَةٍ، [وَضَعْفُهُ] لَا يَشْتَبهْ 790. [تَوْثِيقَهُمْ،] وَالْمُكْثِرُونَ سِتَّةُ 791. 1067. البَحْرُ، جَابِرُ، أَبُو هُرَيْرَة .1068 أَكْثَرُ فَتْوَى، وَهُوَ وَابْنُ عُمَرَا 793. أيْهِمُ بِالشُّهْرَةِ «الْعَبَادِلة» .1070 وَهُوَ وَزَيْدٌ وَابْنُ عَبَّاس لَمُهُ 663. [وَأَكْثَرَ الْفَتْوَى صِحَابٌ كَعُمَرْ 1072. 664. ثُمُّ [ابْن] مَسْعُودٍ، [وَزَيْدٍ،] وَعَلِي .665 .1073 وَبَعْدَهُمْ مَنْ قَلَ فِيهَا جِدًّا 1074. 666. وَكَانَ يُفْتِي الْخُلَفَا ابْنُ عَوْفٍ آيْ

(1) "أَوْ غَزَا" وفي نسخة: "وَغَزَا".

سَبْعٌ مِنَ الصَّحْبِ فَوْقَ الْأَلْفِ قَدْ نَقَلُوا مِنَ الْحَدِيثِ عَنِ الْمُحْتَارِ حَيْرٍ مُضَر أَبُو هُرَيْرَةً سَعْدٌ جَابِرٌ أَنَسٌ صِدِّيقَةٌ وَابْنُ عَبَّاسٍ كَذَا ابْنُ عُمَر

<sup>(2)</sup>اقتصر المصنف على ذكر ستة منهم، ولهم سابع وهو: أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، وقد نظم السبعة بعضهم بقوله:

795. وقَالَ مَسْرُوقُ: انْتَهَى الْعِلْمُ إِلَى سِتَّةِ أَصْحَابٍ كِبَارٍ نُبَلَا 1075. وَقَالَ مَسْرُوقُ: انْتَهَى الْعِلْمُ إِلَى عُمْرَ، عَبْدِ اللهِ، مَعْ عَلِيِّ 270. 1076. رَيْدٍ، أَبِي الدَّرْدَاءِ، مَعْ أُبِي عُمْرَ، عَبْدِ اللهِ، مَعْ عَلِيِّ 1076. 797. ثُمَّ انْتَهَى لِذَيْنِ، وَالبَعْضُ جَعَلْ الْأَشْعَرِيَّ عَنْ أَبِي الدَّرْدَا بَدَلْ 1078. 797. ثُمَّ انْتَهَى لِذَيْنِ، وَالبَعْضُ جَعَلْ فَوْقَ الثَّلاثِينَ فَبَعْضُ عَدَّهْ عَدَّهُ 667. 1078. وَشُعَرَاءُ الْمُصْطَفَى ذَوُو الشَّانْ ابْنُ رَوَاحَةً، وَكَعْبُ، حَسَّانْ ابْنُ رَوَاحَةً، وَكَعْبُ، حَسَّانْ

## [عَدَدُ الصَّحَابَةِ وَطَبَقَاتُهُمْ]

سَبْعُونَ أَلْفًا بِتَبُوكِ، وَحَضَرْ 1080. 798. وَالعَدُّ لَا يَحْصُرُهُمْ؛ فَقَدْ ظَهَرْ عَنْ ذَيْنِ مَعْ أَرْبَع $^{(1)}$ آلَافٍ تَنِضَّ  $^{(2)}$ 1081. 799. الحُجَّ أَرْبَعُونَ أَلْفًا، وَقُبِضْ قِيلَ: اثْنَتَا عَشْرَةً أَوْ تَزِيدُ 800. 1082. وَهُمْ طِبَاقٌ إِنْ يُرَدُ تَعْدِيدُ يَلِيهِمُ أَصْحَابُ دَارِ النَّدْوَةِ 675. أَنْ الْأَوَّلُونَ أَسْلَمُوا مِمَكَّةِ 1084. 676. ثُمَّ الْمُهَاجِرُونَ لِلْحَبَشَةِ أُمَّ اثْنَتَانِ انْسُبْ إِلَى الْعَقَبَةِ 677. 1085. فَأُوَّلُ الْمُهَاجِرِينَ لِقُبَا فَأَهْلُ بَدْرٍ، وَيَلِي مَنْ غَرَّبَا مَنْ بَعْدَ صُلْحِ هَاجَرُوا، وَبَعْدُ ضُمُّ 1086. 678. مِنْ بَعْدِهَا، فَبَيْعَةُ الرِّضْوَانِ، ثُمُّ [لِلْكُلِّ فَصْلُ"خَيْرُ قَرْنٍ"(ح72)قَدْ مَضَوْا] 1087. 679. مُسْلِمَةً الْفَتْح، فَصِبْيَانٌ رَأَوْا

(1)"أَرْبَعِ آلَافٍ" قال العراقي: أسقطت الهاء من أربع آلاف لضرورة الشعر، وإن كان الألف مذكرا.

<sup>(2)</sup>قال العراقي: "تَنِض" بكسر النون وتشديد الضاد أي تتيسر، يقال: خذ ما نَضَّ لك من دين، أي تيسر حكاه الجوهري.

<sup>(-72)</sup> "خَيْرُكُمْ قَرْبِي ثُمُّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمُّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ"، قَالَ عِمْرَانُ: لَا أَدْرِي أَدَكَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدُ قَرْنَيْنِ أَوْ ثَلاَئَةً، ...الحديث، رواه البخاري (171/3 رقم: 2651 و2/5 رقم: 91/8 و3650 و91/8 و6428 و6428 و6428 و6428 و6428 و6428 و6428 رقم: 2535) من حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما.

## [أَفْضَلُ الصَّحَابَةِ وَأَقْدَمُهُمْ إِسْلَامًا]

وَبَعْدَهُ عُثْمَانُ، وَهْوَ الْأَكْثَرُ قُلْتُ: وَقَوْلُ الوَقْفِ جَا عَنْ مَالِكِ فَأْحُدُ، فَالْبَيْعَةُ الْمَرْضِيَّة خَدِيجَةٌ مَعَ ابْنَةِ الصِّدِّيق عَائِشَةٍ وَابْنَتِهِ الْخُلْفُ قُفِي [فَلَا تَزغْ كَصَاحِبِ النِّفَاقِ] فَقِيلَ: هُمْ(1)، وقيلَ: بَدْرِيٌّ، وَقَدْ أَيَّهُمُ أَسْلَمَ قَبْلُ؟ مَنْ سَلَفْ وَمُدَّعِي إِجْمَاعَهُ لَمْ يُقْبَل بَعْضٌ عَلَى خَدِيجَةَ اتِّفَاقَا وَقَدْ رَأَى جَمْعَهُمُو وِفَاقًا] صِدِّيْقُهُمْ، وَزَيْدُ فِي الْمَوَالِي عَلَيُّ، وَالرِّقِّ بِلَالُ اشْتَهَرْ

801. 801. وَالْأَفْضَلُ الصِّدِّيقُ ثُمُّ عُمَرُ 802. 1089. أَوْ فَعَلِيٌّ قَبْلَهُ، خُلْفٌ خُكِي 803. 1090. فَالسِّتَّةُ الْبَاقُونَ، فَالبَدْريَّة 687. 1091. وَأَفْضَلُ الْأَزْوَاجِ بِالتَّحْقِيقِ .1092 688. وَفِيهِمَا: تَالِثُهَا الْوَقْفُ، وَفِي .1093 فَالْبَوَاقِي حَفْصَةُ، فَالْبَوَاقِي 1094. 804. قَالَ: وَفَضْلُ السَّابِقِينَ قَدْ وَرَدْ 805. أهْلُ الْقِبْلَتَيْنِ، واخْتَلَفْ 1096. قِيلَ: أَبُو بَكْرٍ، وَقِيلَ: بَلْ عَلِي 807. 1097. وَقِيلَ: زَيْدٌ، وَادَّعَى وفَاقَا 1098. [وَاجْتَنَبَ الشَّيْخُ لِذَا إِطْلَاقًا 1099. 685. أُوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ فِي الرِّجَالِ 1100. 686. وَفِي النِّسَا حَدِيجَةٌ، وَذِي الصِّغَرْ

## [آخِرُ الصَّحَابَةِ مَوْتًا - لَطَائِفٌ]

أَبُو الطُّفَيْلِ، مَاتَ عَامَ مِائَةِ أَوْ سَهْلُ، اَوْ جَابِرٌ، اَوْ بِمَكَّةِ إِنْ لَا أَبُو الطُّفَيْلِ فِيهَا قُبِرَا وَابْنُ أَبِي أَوْفَى قَضَى بِالْكُوفَةِ وَابْنُ أَبِي أَوْفَى قَضَى بِالْكُوفَةِ

811. 1104. وأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ بِالْبَصْرَةِ

<sup>(1) &</sup>quot;فَقِيلُ: هُمْ" يعني المذكورين أخيرا في البيت (1090. 803.)، وهم أصحاب بيعة الرضوان.

جُحَيْفَةٍ، [وَالْأَسْلَمِيَّ صَوَّبُوا] .1105 وَقِيلَ: مَاتَ بَعْدً] عَمْرُو أَوْ أَبُو خُلْفٌ، وَقِيلَ: بِدِمَشْقَ وَاتِلَهُ 1106. 812. وَالشَّامِ فَابْنُ بُسْرِ أَوْ ذُو بَاهِلَهْ وَإِنَّ بِالْجَزِيرَةِ الْعُرْسَ قَضَى 1107. 813. وَإِنَّ فِي حِمْصَ ابْنُ بُسْرٍ قُبِضَا ومِصْرَ فَابْنُ الْحَارِثِ بْنِ جَزْيٍ 814. 1108. وَبِفِلَسْطِينَ أَبُو أَبُو أَبِي 815. 1109. وَقُبِضَ الْمِرْمَاسُ بِالْيَمَامَةِ رُوَيْفِعٌ بِبَرْقَةِ وَقَبْلَهُ بَادِيًا، أَوْ بِطَيْبَةَ الْمُكَرَّمَهُ 1110. 816. وَقِيلَ: إِفْرِيقِيَّةٍ، وَسَلَمَهُ وَفِي سِجِسْتَانَ الْأَخِيرُ الْعَدَّا 696. وَقُبِضَ الْفَصْلُ بِسَمْرَقَنْدَا<sup>(1)</sup> 1112. 694. وَالْحُبْرُ بِالطَّائِفِ، وَالْجَعْدِيُّ بِأُصْبَهَانَ، [وَحَكَى الْمَرْضِيُّ] بَدْرًا مَعَ الْوَالِدِ إِلاًّ مَرْثِدَا 1113. 697. النَّووي: مَا عَرَفُوا مَنْ شَهِدَا وَأَبَهُ وَجَدَّهُ بِالْمَعْنَى 1114. 698. وَالْبَغُويُّ زَادَ أَنَّ مَعْنَا حَارِثَةُ الْمَوْلَى أَبُو قُحَافَهُ 1115. 699. وَأَرْبَعُ تَوَالَدُوا صَحَابَهُ مَنْ وَالِدَاهُ أَسْلَمَا قَدْ أُثِرَا 1116. 700. وَمَا سِوَى الصِّدِّيقِ مِمَّنْ هَاجَرَا 701. 1117. وَلَيْسَ فِي صَحَابَةٍ أَسَنُّ مِنْ صِدَّيقِهِم، مَعَ سُهَيْل فَاسْتَبِنْ 1118. 702. أَجْمَلُهُمْ دِحْيَةٌ الْجَمِيلُ "جَاءَ عَلَى صُورَتِهِ جِبْرِيلُ" (ح<sup>73)</sup>

مَعْرِفَةُ التَّابِعِينَ

1119. 703. وَمِنْ مُفَادِ عِلْمِ ذَا وَالْأَوَّلِ مَعْرِفَةُ الْمُرْسَلِ وَالْمُتَّصِلِ 1119. 703. وَالنَّابِعُ اللَّاقِي لِمَنْ قَدْ صَحِبَا وَلِلْخَطِيبِ حَدُّهُ: أَنْ يَصْحَبَا وَلِلْخَطِيبِ حَدُّهُ: أَنْ يَصْحَبَا

(1) "سَمْرَقَنْد" قال الحموي: بفتح أوّله وثانيه. وقال الفيروزآبادى: إسكان الميم لحن. وقال الصاغاني: أُولعَ أهل بغداد بإسكان الميم وفتح الراء. اه قال الأثيوبي: هذا المشهور هو المتعين هنا للوزن. (معجم البلدان346/3) القاموس ص:240، إسعاف ذوي الوَطَر 208/2)

<sup>(</sup>ح73) "كَانَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَأْتِي النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صُورَةِ دِحْيَةً"، رواه أحمد (101/10 رقم: 5857) من حديث ابْن عُمَرَ، وقال الألباني (السلسلة الصحيحة104/3): إسناده صحيح على شرط مسلم.

أَوَّهُمْ: رُوَاةٌ كلِّ العَشَرَهُ وَقِيلَ: لَمْ يَسْمَعْ مِنِ ابْنِ عَوْفِ بَلْ قِيلَ: لَمْ يَسْمَعْ سِوَى سَعْدٍ فَقَطْ وعَنْهُ قَيْسٌ، وَسِوَاهُ وَرَدَا والْقَرِنِي أُويْسًا اَهْلُ الْكُوفَةِ حَفْصَةُ مَعْ عَمْرَةَ أُمِّ الدَّرْدَا خَارِجَةُ، الْقَاسِمُ، ثُمَّ عُرْوَةُ سَعِيدُ، والسَّابِعُ ذُو اشْتِبَاهِ أَوْ فَأَبُو بَكْرٍ، خِلَافٌ قَائِمُ مُخَضْرَمِينَ، كَسُويْدٍ فِي أُمَمْ وَمَا رُأُوهُ عُدَّ مِنْ رُواتِهِ وَسَائِبِ كَذَا صُدَيٌّ، وَقِسِ وَخَلَفٌ آخِرُهُمْ مَوْتًا مَضَى فِي تَابِعِيهِمْ إِذْ يَكُونُ الشَّائِعُ والْعَكْسُ جَاءَ، وَهْوَ ذُو فَسَادِ كَابْنَي مُقَرِّنٍ وَمَنْ يُقَارِبُ

818. 818. وَهُمْ طِبَاقٌ؛ قِيلَ: خَمْسَ عَشَرَهُ 819. 1122. وَقَيْسُ الفَرْدُ كِمَدَا الوَصْف 1123. 820. وَقَوْلُ مَنْ عدَّ سَعِيدًا فَغَلَطْ 821. 1124. لَكِنَّهُ الْأَفْضَلُ عِنْدَ أَحْمَدَا 822. 1125. وَفَضَّلَ الْحَسَنَ أَهْلُ الْبَصْرَة  $^{(1)}$  .823. وفي نِسَاءِ التَّابِعِينَ الْأَبْدَا $^{(1)}$ 1127. 824. وَفِي الْكِبَارِ الفُقَهَاءُ السَّبْعَةُ 825. 1128. ثُمَّ سُلَيْمَانُ، عُبَيْدُ اللهِ 826. أَبُو سَلَمَةٍ، أَوْ سَالِمُ 1130. 827. والْمُدْرِكُونَ جَاهِلِيَّةً فَسَمُّ 712. 21. يَلِيهِمُ الْمَوْلُودُ فِي حَيَاتِهِ 1132. 706. وَآخِرُ الطِّبَاقِ لَاقِي أَنَس 715. أوَّلُ مَنْ مِنْهُمْ قَضَى 715. ومَعْمَرُ أَوَّلُ مَنْ مِنْهُمْ قَضَى 828. وَقَدْ يُعَدُّ فِي الطِّبَاقِ التَّابِعُ 829. الحَمْلَ عَنْهُمْ، كَأَبِي الزِّنَادِ .830 .1136 وَقَدْ يُعَدُّ تَابِعِيًّا صَاحِبُ

# رِوَايةُ الْأَكَابِرِ عَنِ الْأَصَاغِرِ

1137. 831. وَقَدْ رَوَى الكَبِيرُ عَنْ ذِي الصُّغْرِ طَبَقَةً وَسِنًّا اَوْ فِي القَدْرِ عنْ تَابِع، كَعِدَّةٍ عَنْ كَعْبِ

1138. أَوْ فِيهِمَا، وَمِنْهُ أَحْذُ الصَّحْبِ

<sup>(1) &</sup>quot;الْأَبْدَا" أي: الأبدأ والتقدير: أبدأهن، بمعنى: أولهن في الفضل.

719. [وَالتَّابِعِي عَنْ دُونِهِ: الزُّهْرِيُّ] عَنْ مَالِكٍ، وَيَحْيَى [الَانْصَارِيُّ] (113. 717. [وَالتَّابِعِي الرُّوَاةِ قَدْ] أَفَادَا [وَالَا يُظَنَّ قَلْبُهُ الْإِسْنَادَا

## رِوَايَةُ الصَّحَابَةِ عَنِ التَّابِعِينَ عَنِ الصَّحَابَةِ

720. 1141. وَمَا رَوَى الصَّحْبُ عَنِ الْأَتْبَاعِ، عَنْ صَحَابَةٍ فَهُوَ ظَرِيفٌ لِلْفَطِنْ الْفُطِنْ .720 أَلَّفَ فِيهِ الْحَافِظُ الْخُطِيبُ وَمُنْكِرُ الْوُجُودِ لا يُصِيبُ .721 .1142 .722 كَسَائِبٍ، عَنْ ابْنِ عَبْدٍ، عَنْ عُمَرْ وَخَعُو ذَا قَدْ جَاءَ عِشْرُونَ أَثَرْ .722 .1143

## رِوَايَةُ الأَقْرَانِ

723. وَوَقَعَتْ رِوَايَةُ الْأَقْرَانِ وَعِلْمُهَا يُقْصَدُ لِلْبَيَانِ 724. 1145. أَنْ لَا يُظَنَّ الرَّيْدُ فِي الْإِسْنَادِ أَوْ إِبْدَالُ«عَنْ»بِـ«الْوَاوِ»[فِي مَا قَدْ رَوَوْا .833 وَالْقُرْنَا مَنِ اسْتَوَوْا فِي السَّنَدِ وَالسِّنِّ غَالِبًا، وقِسْمَينِ اعْدُدِ عَنْ آخَرٍ، وغيرهُ انْفِرادُ فَنّْ 1147. 834. مُدَبَّجًا، وَهْوَ إِذَا كُلُّ أَخَذْ 726. وَفِي الصِّحَابِ أَرْبَعٌ فِي سَنَدِ وَخَمْسَةٌ، وَبَعْدَهَا لَمْ يُزَدِ عَنْ عُمَرِ، ثُمَّ رَوَى الفَارُوقُ 728. أَمُدَبَّجُ الصَّحْبِ: رَوَى الصِّدِيقُ 729. وفي التّباع عَنْ عَطَاءَ الزُّهْرِي وَعَكْسُهُ، وَمِنْهُ بَعْدُ فَادْرِ وَالشَّيْخُ أَوْ أَحْدُهُمَا (1) يَتَّحِدُ 730. أَتَّارَةً وَاللَّهِ مَا مُتَّحِدُ مُسْتَويًا مِثَالُهُ عَجِيبُ 731. 1152. وَمِنْهُ فِي الْمُدَبَّجِ الْمَقْلُوبُ وَذَا، عَنْ الثَّوْرِيِّ،عَنْ مَالِكْ(2)، سُلِكْ 732. أَمِلِكُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكْ

(1) "أَحْدُهُمَا" بسكون الحاء للوزن، ولو قال: "أَوْ أَحَدُ ذَيْنِ وَاحِدُ"، لسلم من هذا التغيير الشاذ. (إسعاف ذوي الوَطَر 211/2).

<sup>(2)&</sup>quot;مَالِكْ" بسكون الكاف للوزن.

[120]الغاية من علم الدراية

## الأُخْوَةُ والأَخَوَاتُ

| [كَمُسْلِمٍ وَذُو نَسَا <sup>(1)</sup> الْحُصِيفِ] | 8. وَأَفْرَدُوا الإِخْوَةَ بالتَّصْنِيفِ                             | 335 .1154        |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|
| غَيْرُ أَخِ أَخًا، وَمَا لَهُ انْتَسَبْ            | <ol> <li>كَيْ لَا يُرى عِنْدَ اشْتِرَاكٍ فِي اسْمِ اللابْ</li> </ol> | 734 .1155        |
| فَذُو ۗ تُلَاثَةٍ بَنُو حُنَيْفِ                   | <ol> <li>أَكَذَا لِنَفْيِ الْوَهْمِ فِي التَّعْرِيفِ]</li> </ol>     | 385 .1156        |
| وَخَمْسَةٌ أَجَلُّهُمْ سُفْيَانُ                   | 8. أَرْبَعَةُ أَبُوهُمْ السَّمَّانُ                                  | 336 .1157        |
| وَاجْتَمَعُوا تَلَاثَةً يَرْوُونَا                 | 8. وسِتَّةُ نَحْوُ بَنِي سِيرِينَا                                   | 337 .1158        |
| مُهَاجِرُونَ لَيْسَ فِيهِمْ عَدُّهُمْ              | 8. وَسَبْعَةٌ بَنُو مُقَرِّنٍ، وَهُمْ                                | 338 .1159        |
| قَدْ شَهِدُوهَا سَبْعٌ ٱبْنَا عَفْرَا              | مَنَ الصِّحَابِ بَدْرًا لَمِّحَابِ بَدْرًا                           | <b>736</b> .1160 |
| قَدْ شَهِدُوا الرِّضْوَانَ بِالْحُدَيْيِيَهُ       | [أَبْنَاءُ حَارِثَةَ قُلْ ثَمَانِيَهْ                                | .1161            |
| حَارِثٍ السَّهْمِيِّ، كُلُّ مُحْسِنُ               | <ol> <li>وَتِسْعَةٌ مُهَاجِرُونَ هُمْ بَنُو</li> </ol>               | 737 .1162        |
| أَخِي ابْنِ مَسْعُودٍ،هُمَا ذُو صُحْبَةِ           | 8. وَالْأَحَوَانِ جُمْلَةٌ كَعُتْبَةِ                                | 339 .1163        |
| الأنناء وعكسة                                      | رَوَائِةُ الآبَاءِ عَن                                               |                  |

أَبُّ، كَعَبَّاسِ عَنِ الْفَصْلِ، كَذَا 840. 1164. وَصَنَّفُوا فِيمَا عَنِ ابْنِ أَخَذَا 1165. وائِلُ، عَنْ بَكْرِ ابْنِهِ، وَالتَّيْمِي عَنِ ابْنِهِ مُعْتَمِرٍ، فِي قَوْمِ 1166. 842. أُمَّا أَبُو بَكْرٍ عَنِ الْحَمْرَاءِ عَائِشَةٍ، "فِي الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ" (ح<sup>74)</sup> وَغُلِّطَ الْوَاصِفُ بِالصِّدِّيقِ 843. أَبِي عَتِيقِ 843. فَإِنَّهُ لَا بْنُ أَبِي عَتِيقِ

(1) "ذُو نَسَا" يعني النسائي.

(-74) "إِنَّ هَذِهِ الحَبَّةَ السَّوْدَاءَ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ، إِلَّا مِنَ السَّامِ"، رواه البحاري (124/7 رقم: 5687) من طريق أبي بكر عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، يُعرف بابن أبي عتيق، عن عَائِشَةَ: أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:...

والرواية التي جاء فيها وصف ابن أبي عتيق بالصديق رواها الطبراني (المعجم الأوسط 39/1 رقم: 105) من طريق إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُوسَى المِنْجَنِيقِيّ، وقد حكموا عليه فيها بالوهم. (فتح الباري144/10) وَهْوَ «مَعَالٍ» لِلْحَفِيدِ النَّاقِلِ الْأَبُ أَوْ جَدُّ، وَذَاكَ قُسِّمَا الْغُشَرَا، عَنْ أَبِهِ، عَنِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ أَسَامَةُ بْنُ مَالِكِ بنِ قِهْطَمِ كَبَهْزِ اَوْ عَمْرِو أَبًا أَوْ جَدَّهُ لَكَبِيرِ الْأَعْلَى لَهُ عَلَى الْجَدِّ الْكَبِيرِ الْأَعْلَى لَهُ عَلَى الْجَدِّ الْكَبِيرِ الْأَعْلَى وَقِيلَ بِالْإِفْصَاحِ وَاسْتِيعَابِ وَقِيلَ بِالْإِفْصَاحِ وَاسْتِيعَابِ وَقِيلَ بِالْإِفْصَاحِ وَاسْتِيعَابِ وَاسْتِيعَابِ وَالْمُولَى أَلُفْ وَقِيلَ بِالْإِفْصَاحِ وَالْأُولَى أَلُفْ عَنْ أُمِّهَا،مِثْلَ حَدِيثِ "مَنْ سَبَقْ" (حَ75) عَنْ أُمِّهَا،مِثْلَ حَدِيثِ "مَنْ سَبَقْ" (حَ75) عَنْ أُمِّهَا،مِثْلَ حَدِيثِ "مَنْ سَبَقْ "(حَ75) عَنْ أَمِّهَا،مِثْلَ حَدِيثِ "مَنْ سَبَقْ آرَحُ75) عَنْ أَمِّهَا،مِثْلَ حَدِيثِ "مَنْ سَبَقْ آرَحُ75) عَنْ أَمِّهَا،مِثْلَ حَدِيثِ "مَنْ سَبَقْ آرَحُ75) عَنْ أَمِّهَا،مِثْلَ حَدِيثِ "مَنْ سَبَقْ دَا وَرَدْ

1168. وَعَكْسُهُ صَنَّفَ فِيهِ الْوَائِلِي 845. وَعِنْ أَهْمِهِ إِذَا مَا أُبْهِمَا 845. وَمِنْ أَهْمِهِ إِذَا مَا أُبْهِمَا 846. وَمِنْ أَهْمِهِ إِذَا مَا أُبْهِمَا 846. وَسْمَينِ؛ عَنْ أَبٍ فَقَطْ نَحْوَ أَبِي 846. واسْمُهُمَا عَلَى الشَّهِيرِ فَاعْلَمِ 847. واسْمُهُمَا عَلَى الشَّهِيرِ فَاعْلَمِ 1171. 848. والثَّانِ أَنْ يَزِيدَ فِيهِ بَعْدَهُ 1172. 848. والْأَكْثَرُ احْتَجُوا بِعَمْرٍو حَمْلًا 1173. 849. والْأَكْثَرُ احْتَجُوا بِعَمْرٍو حَمْلًا 1174. وَهَكَذَا نُسْخَةُ بَهْزٍ، وَاخْتُلِفْ 744. وَهَكَذَا نُسْخَةُ بَهْزٍ، وَاخْتُلِفْ 745. وَاعْدُدْ هُنَا مَنْ تَرْوِ عَنْ أُمٌّ بِحَقْ 176. وَاعْدُدْ هُنَا مَنْ تَرْوِ عَنْ أُمٌّ بِحَقْ فَعَدُ 1176. وَمَكَذَا الْآبَا التَّمِيمِى فَعَدْ 850. 1177.

#### السَّابِقُ واللَّاحِقُ

وَهْوَ اشْتِرَاكُ رَاوِيَيْنِ سَابِقِ كَابْنِ دُوَيْدٍ، رَوَيَا عَنْ مَالِكِ أُخِّرَ كَالْجُعْفِيِّ وَالْحَفَّافِ لِلسِّلْفِي قَرْنٌ وَنِصْفٌ يُحْتَذَى لِلسِّلْفِي قَرْنٌ وَنِصْفٌ يُحْتَذَى حَذْفٌ، وَتَحْسِينُ عُلُوٍّ يُجْتَبَى 1178. وَصَنَّفُوا فِي سَابِقٍ وَلَاحِقِ 1778. وَصَنَّفُوا فِي سَابِقٍ وَلَاحِقِ 1779. 852. مَوْتًا، كَرُهْرِيٍّ وَذِي تَدَارُكِ 852. مَوْتًا، كَرُهْرِيٍّ وَقِرْنٌ وَقِيْ 1800. 853. سَبْعٌ تَلَاثُونَ وَقَرْنٌ وَافِي 1801. 750. بَيْنَ أَبِي عَلِيٍّ وَالسِّبْطِ اللَّذَا 750. 182. وَمِنْ مُفَادِ النَّوْعِ أَنْ لَا يُحْسَبَا 742.

<sup>(</sup>ح75) "مَنْ سَبَقَ إِلَى مَاءٍ لَمْ يَسْبِقْهُ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَ لَهُ"، رواه أبو داود (177/3 رقم: 3071) من طريق أُمِّ جَنُوبٍ بِنْتُ ثُمُيْلَةَ، عَنْ أُمِّهَا سُوَيْدَةً بِنْتِ جَابِرٍ، عَنْ أُمِّهَا عَقِيلَةً بِنْتِ أَسْمَرَ بْنِ مُضَرِّسٍ، عَنْ أُبِيهَا أَسْمَرَ بْنِ مُضَرِّسٍ، عَنْ أُمِّهَا عَقِيلَةً بِنْتِ أَسْمَر بْنِ مُضَرِّسٍ، عَنْ أُبِيهَا أَسْمَر بْنِ مُضَرِّسٍ، قَالُ أَمِّهَا عَقِيلَةً بِنْتِ أَسْمَر بْنِ مُضَرِّسٍ، عَنْ أُمِّهَا سُوَيْدَةً بِنْتِ مُضَرِّسٍ، عَنْ أُمِّهَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعْتُهُ، فَقَالَ: "مَنْ سَبَقَ .. وأم جنوب وأمها وجدتها لا يعرف لهن حال، قال الله النَّذِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعْتُهُ، فَقَالَ: "مَنْ سَبَقَ .. وأم جنوب وأمها وجدتها لا يعرف لهن حال، قال الألباني: هذا إسناد ضعيف مظلم. (ضعيف أبي داود459/2)

 $\left(122\right)$ الغاية من علم الدراية

## مَنْ لَمْ يَرْوِ عَنْهُ إِلَّا رَاوِ وَاحِدٌ [الْوُحْدَان]

مَنْ عَنْهُ رَاوِ وَاحِدٌ لَا تَانِي وَالرَّدُّ، لَا مِنْ صُحْبَةِ الرَّسُولِ هُوَ ابْنُ خَنْبَشِ، وَعَنْهُ الشَّعْبِي بأنَّ هَذَا النَّوْعَ لَيْسَ فِيهِمَا وَأَخْرَجَ الْجُعْفِيُّ لِابْنِ تَغْلِبَا

854. 1183. وَمُسْلِمٌ صَنَّفَ فِي الْوُحْدَانِ

754. 1184 مُفَادُهُ مَعْرِفَةُ الْمَجْهُولِ

1185. 855. كَعَامِرِ بْنِ شَهْرِ اَوْ كَوَهْبِ

1186. 856. وَغُلِّطَ الحَاكِمُ حَيْثُ زَعَمَا

1187. 857. فَفِي الصَّحِيحِ أُخْرَجَا الْمُسَيَّبَا

## مَنْ لَمْ يَرُو إِلاَّ حَدِيثًا وَاحِدًا

مَنْ غَيْرَ فَرْدٍ مُسْنَدٍ لَمْ يَرْوِي كُلُّ بِأَمْرٍ فَدِرَايَةٌ تُحِقْ فِي الْخُفِّ لا غَيْرُ، فَكُنْ مِمَّنْ حَوَى

1188. 758. وَلِلْبُحَارِيِّ كِتَابٌ يَحْوِي

1189. 759. وَهُوَ شَبِيهُ مَا مَضَى وَيَفْتَرِقْ

760. 1190. مِثْلُ أُبِيِّ بْن عِمَارَةِ رَوَى

## مَنْ لَمْ يَرُو إِلاَّ عَنْ وَاحِدٍ

عَنْهُ سِوَى الزُّهْرِيِّ فَرْدٌ بِهِمَا

761. 1191. وَمِنْهُمُ مَنْ لَيْسَ يَرْوِي إِلاَّ عَنْ وَاحِدٍ، وَهُوَ ظَرِيفٌ جَلَّا

762. 1192. كَابْنِ أَبِي الْعِشْرِينَ عَنْ أَوْزَاعِي وَعَنْ عَلِي عَاصِمُ فِي الْأَتْبَاع

1193. 763. وَابْنِ أَبِي تَوْرِ عَنِ الْحَبْرِ وَمَا

# مَنْ أُسْنِدَ عَنْهُ مِنَ الصَّحَابَةِ الَّذِينَ مَاتُوا فِي حَيَاتِهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

مَعْ كَوْنِهِ قَدْ مَاتَ فِي حَيَاتِهِ وَحَمْزَةٍ، خَدِيجَةٍ، فِي أُخرِ

764. 1194. وَاعْنَ بِمَنْ قَدْ عُدَّ مِنْ رُوَاتِهِ

1195. 765. يُدْرَى بِهِ الإِرْسَالُ، نَحْوُ جَعْفَر

## مَنْ ذُكِرَ بِنُعُوتٍ مُتَعَدِّدةٍ

1196. 858. وَاعْنَ بِأَنْ تَعْرِفَ مَا يَلْتَبِسُ مِنْ خَلَّةٍ يُعْنَى كِمَا الْمُدَلِّسُ

1197. 859. مِنْ نَعْتِ رَاوِ بِنُعُوتٍ، نَحْوَ مَا فُعِلَ فِي الْكَلْبِيِّ حَتَّى أُجْمِمَا

1198. مُحَمَّدِ بْنِ السَّائِبِ الْعَلَّامَهُ سَمَّاهُ «حَمَّادًا» أَبُو أُسَامَهُ 1198. وبِدأَبِي النَّضْرِ» ابْنُ إِسْحَاقَ ذَكَرْ وبِدأَبِي سَعِيدٍ» الْعَوْفِي شَهَرْ 1199. 861. [وَمِثْلُهُ] مُحَمَّدُ الْمَصْلُوبُ خَمْسِينَ وَجْهَا اسْمُهُ مَقْلُوبُ 376. [وَمِثْلُهُ] مُحَمَّدُ الْمَصْلُوبُ خَمْسِينَ وَجْهَا اسْمُهُ مَقْلُوبُ 768. وَهُوَ عَوِيصٌ، عِلْمُهُ [حَقِيقُ طَالَ سَمَاهُ «الجُمْعُ وَالتَّفْرِيقُ»]

## أَفْرَادُ العَلَمِ

1202. 862. وَاعْنَ بِالْاَفْرَادِ شُمَّا أَوْ لَقَبَا أَوْ كُنْيَةً، نَحُوْ لُبَيِّ بْنِ لَبَا 1203. 770. [وَ] أَجْمَلٍ وَكَجُبَيْبٍ سَنْدَرِ وَشَكَلٍ صُنَابِحِ بْنِ الْأَعْسَرِ 1203. 770. [وَ] أَجْمَلٍ عَمْرُو، وَكَسُرًا نَصُّوا فِي الْمِيمِ، أَوْ أَبِي مُعَيْدٍ حَفْصُ 1204. 863. أَوْ مِنْدَلٍ عَمْرُو، وَكَسْرًا نَصُّوا فِي الْمِيمِ، أَوْ أَبِي مُعَيْدٍ حَفْصُ 771. [أَبِي الْعُبَيْدَيْنِ]، أَبِي الْمُدِلَّةُ أَبِي مُرَايَةً اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهُ (1)

## الْأَسْمَاءُ وَالْكُنَى

1206. 864. وَاعْنَ بِالْاسْمَا وَالْكُنَى، وَقَدْ قَسَمْ الشَّيْخُ ذَا لِتِسْعِ، اَوْ عَشْرِ قِسَمْ 1206. 865. مَنِ السَّمُةُ كُنْيَتُهُ انْفِرَادَا غَوْ أَبِي بِلَالٍ، اَوْ قَدْ زَادَا 1208. 866. مَنِ السَّمُةُ كُنْيَتُهُ انْفِرَادَا غَوْ أَبِي بِلَالٍ، اَوْ قَدْ زَادَا 1208. 866. غَوْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ قَدْ كُنِي أَبَا مُحَمَّدٍ بِخُلْفٍ فَافْطُنِ 1208. 867. وَالثَّانِ مَنْ يُكْنَى وَلَا السَّمَّا نَدْرِي غَوْ أَبِي شَيْبَةَ، وَهُو الْخُدْرِي 868. أَمُّ كُنَى الْأَلْقَابِ وَالتَّعَدُّدِ غَوْ أَبِي الشَّيْخِ أَبِي الشَّيْخِ أَبِي مُحَمَّدِ عَوْ أَبِي الشَّيْخِ أَبِي مُحَمَّدِ 30. 1210. 868. ثُمُّ كُنَى الْأَلْقَابِ وَالتَّعَدُّدِ وَخَالِـدُ كُـنِيَ 30. 1212. 869. وَالْخُلْفِ كُنِّي وَعُلِمَا أَسْمَاؤُهُمْ، وَعَكْسُهُ، وَغِيهِمَا أَسْمَاؤُهُمْ، وَعَكْسُهُ، وَغِيهِمَا

<sup>(1) &</sup>quot;عَبْدُ اللَّهْ" بحذف الألف من لفظ الجلالة للوزن، وهو قبيح. (إسعاف ذوي الوَطر 265/2) (2) "كُنِيً" بالتخفيف، وفي نسخة: كُنِّيً" بالتشديد.

الغاية من علم الدراية

871. 1213. وَعَكْسُهُ، وَذُو اشْتِهَارٍ بِسُمِ وَعَكْسُهُ أَبُو الضُّحَى لِمُسْلِمِ 1213. [وَانْتَقَصُوا جَاهِلَهُ؛ إِذْ رُبَّكَا يَزِيدُ أَوْ يَنْقُصُ «عَنْ» تَوَهُمَا]

#### الأَلْقَابُ

1215. 872. وَاعْنَ بِالْالْقَابِ فَوْبَمَّا جَعَلْ الْوَاحِدَ اثْنَيْنِ الَّذِي مِنْهَا عَطَلْ 1216. [وَ«نُزْهَهُ الْأَلْبَابِ فِي الْأَلْقَابِ» لِلابْنِ عَلِي أَجَلُّ مَا فِي الْبَابِ 1216. 873. نَحُوْ «الضَّعِيفِ»أَيْ بِجِسْمِهِ، وَمَنْ ضَلَّ الطَّرِيقَ بِاسْمِ فَاعِلٍ، وَلَنْ 1217. 873. يَجُوزَ مَا يَكْرَهُهُ الْمُلَقَّبُ وَرُبَّمَا كَانَ لِبَعْضٍ سَبَبُ 1218. 874. يَجُوزَ مَا يَكْرَهُهُ الْمُلَقَّبُ وَصَالِحٍ «جَزَرَةَ» الْمُشْتَهِرِ 1219. 875. كَـ«غُنْدَرٍ» مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ وَصَالِحٍ «جَزَرَة» وَهُو مُوهِنُ 1220. 798. وَيُونُسَ «الْكَدُوتِ» وَهُو مُوهِنُ ويُونُسَ «الْكَدُوتِ» وَهُو مُوهِنُ

# أَنْوَاعٌ عَشَرَةٌ مِنَ الْأَسْمَاءِ وَالْكُنَى مَزِيدَةٌ عَلَى ابْنِ الصَّلَاحِ وَالْأَلْفِيَّةِ

كُنْيَتُهُ مَعَ اسْمِهِ مُؤْتَلِفًا 779. أَلَّفَ الْخَطِيبُ فِي الَّذِي وَفَا فَذَاكِرٌ بِوَاحِدٍ لَا وَاهِمُ 780. أَبِي الْقَاسِم، وَهُوَ الْقَاسِم، وَهُوَ الْقَاسِمُ 781. 1223. وَفِي الَّذِي كُنْيَتُهُ قَدْ أَلِفَا اسْمَ أَبِيهِ، غَلَطٌ بِهِ انْتَفَى هُوَ الْأَغَرُ الْمَدَنِيُّ فَاعْلَم 782. 1224. نَحْوُ أَبِي مُسْلِمٍ بْنِ مُسْلِمٍ 783. 225. وَأَلَّفَ الْأَزْدِيُّ عَكْسَ الثَّاني نَحْوُ سِنَانِ بْنِ أَبِي سِنَانِ 784. أَلَّقُوا مَنْ وَرَدَتْ كُنْيَتُهُ وَوَافَقَتْهُ كُنْيَةً زَوْجَتُهُ كَذَا أَبُو ذَرِّ وَأُمُّ ذَرِّ 785. 785. مِثْلُ أَبِي بَكْرِ وَأُمِّ بَكْرِ 786. وَفِي الَّذِي وَافَقَ فِي اسْمِهِ الْأَبَا نَحْوُ عَدِيِّ بْنِ عَدِيٍّ نَسَبَا 787. أوإِنْ يَزِدْ مَعْ جَدِّهِ فَحَسِّن كَالْحُسَنِ بْنِ الْحُسَنِ بْنِ الْحُسَنِ 788. 1230. أَوْ شَيْخَهُ وَشَيْخَهُ قَدْ بَانَا عِمْرَانُ، عَنْ عِمْرَانَ، عَنْ عِمْرَانَا 789. أو اسْمُ شَيْخ لِأَبِيهِ يَأْتَسِي رَبِيعٌ بْنُ أُنَسِ، عَنْ أُنَسِ

يَرْفَعُ وَهُمَ الْقَلْبِ وَالتَّكْرَار عَنْ ابْنِ عَيْزَارِ، عَنْ الشَّيْبَايِي كَحِمْيَرِيِّ بْنِ بَشِيرِ الْحِمْيَرِي مِثَالُهُ الْمَكِّيُّ ثُمَّ الْحَضْرَمِي

\_\_\_\_ 1232. 790. أَوْ شَيْخُهُ وَالرَّاوِ عَنْهُ الْجَارِي 791. 1233. مِثْلُ الْبُحَارِي رَاوِيًا عَنْ مُسْلِم وَمُسْلِمٌ عَنْهُ رَوَى فَقَسِّم 792. 1234. وَفِي الصَّحِيحِ قَدْ رَوَى الشَّيْبَانِي 1235. 793. أَوِ اسْمُهُ وَنَسَبُ فَادَّكِرِ .1236 وَمَنْ بِلَفْظِ نَسَب فِيهِ سُمِي

## الْمُؤْتَلِفُ والْمُخْتَلِفُ

خَطًّا، وَلَكِنْ لَفْظُهُ مُخْتَلِفُ يُمْكِنُ فِيهِ ضَابِطٌ قَدْ شَمِلًا وَالذَّهَبِيُّ آخِرًا، ثُمَّ عُني فَجَاءَ أَيَّ جَامِع مُحَرَّرِ لَا ابْنَ سَلَامِ الْحَبْرَ، وَالْمُعْتَزِلِي وَهُوَ الْأَصَحُ فِي أَبِي الْبِيكَنْدِي وَالْأَشْهَرُ التَّشْدِيدُ فِيهِ فَاعْلَمِ أَوْ زِدْهُ هَاءً، فَكَذَا فِيهِ اخْتُلِفْ كَذَاكَ جَدُّ السَّيِّدِي وَالنَّسَفِي وَجَدُّ كُوفِيٍّ قَلِيمٍ آثِرِ وَفِي خُزَاعَةَ كَرِيزٌ كَبِّرِ وَافْتَحْ فِي الْانْصَارِ بِرًا حَرَامُ فِي كُوفَةٍ، والشِّينُ وَالْيَا غَلَبَا أَبَا عَبِيدَةٍ بِفَتْح، وَالْكُنَى إِلَّا ابْنُ ذَكْوَانَ، وَعِسْلٌ فَجُمَلْ

876. 1237. وَاعْنَ بِمَا صُورَتُهُ مُؤْتَلِفُ 1238. 800. وَجُلُّهُ يُعْرَفُ بِالنَّقْل، وَلَا 801. 1239. أُوَّلُ مَنْ صَنَّفَهُ عَبْدُ الْغَنِي 1240. 802. بِالْجُمْعِ فِيهِ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ 877. 1241. خُوُ سَلَامِ كَلُّهُ فَتَقِّل 878. أَبَا عَلِيٍّ، فَهُوَ خِفُّ الجَدِّ 879. أَبِي الْحُقَيقِ، وَابْنَ مِشْكَمِ 1244. 880. وابْنَ مُحَمَّدِ بن نَاهِضِ فَخِفْ 1245. 881. قُلْتُ: ولِلْحَبْرِ ابْنِ أُخْتٍ خَفِّفِ 1246. 835. سَلَّامَةٌ مَوْلاةٌ بِنْتِ عَامِرٍ 1247. 882. عَيْنَ أُبِيِّ بْنِ عِمَارَةَ اكْسِرِ 883. 1248. وَفِي قُرَيْشِ أَبَدًا حِزَامُ 1249. فِي الشَّامِ عَنْسِيُّ بِنُونٍ، وبِبَا 1250. 885. فِي بَصْرَةٍ، وَمَا لَمُثْمْ مَن اكْتَنَى 1251. 886. فِي السَّفْرِ بالفَتْح، وَمَا لَهُمْ عَسَلْ

فَالنُّونُ وَالْإِعْجَامُ وَغَيْرُهُ سِوَاهُ ضَمًّا، وَهَكُمْ مُسَوَّرُ وَمَا سِوَى ذَيْن فَمِسْوَرٌ حُكِي هَارُونَ، وَالْغَيْرُ بِجِيمِ يَاتِي عِيسَى ومُسلِمًا كَذَا خَيَّاطًا يَكْسِرُ لَامَهُ كأَصْلِهِ وَغَيْرٌ أَسْقَعُ <u>وَ</u>جَاهِلِيُّونَ، أَبْنَا أَبِي الْجُدْعَاءِ وَالْحُضَيْرِ وَابْنِ أَبِي إِيَاسِ فِيمَا هَذَّبَهْ كَعْبٍ وَيَرْبُوعِ ظُهَيْرٍ وَجَدُّ قَيْسِ صَاحِبٍ تَمِيمِي وَابْنَا عَلِي وَثَابِتٍ بُخَارِي وَغَيْرُهُ أُمَيَّةٌ أَوْ آمِنَهُ بِالتَّاءِ وَالشِّينِ بِلَا تَوَانِ وَوَالِدُ الْحَارِثِ، ثُمَّ اقْتَصِرِ وَمَنْ مِنَ الْأَنْصَارِ فَالنَّجَّارِي مَنْ يُنْسَبُ الْأَوَّلَ بِالْإِجْمَاع حَدِيجَ، أَهْمِلْ غَيْرَ ذَا وَصَغِّر أَبُو أُسَيْدٍ غَيْرُهُ خُضَيْرُ وَمَنْ عَدَاهُ فَاضْمُمَنْ وَسَكِّن وَابْنُ أَبِي دُوَّادٍ الْإِيَادِي

عَتَّامُ 887. 1252. وَالْعَامِرِيُّ بْنُ عَلِي 888. وَزَوْجُ مَسْرُوقٍ قَمِيرٌ، صَغَرُوا 1254. 1889. ابنُ يَزِيدُ وابْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ 890. 1255. وَوَصَفُوا الْحَمَّالَ فِي الرُّوَاةِ 891. 1256. وَوَصَفُوا حَنَّاطًا أَوْ خَبَّاطا 1257. 892. والسَّلَمِيَّ افْتَحْ فِي الْانْصَارِ، وَمَنْ 804. 1258. بَكْرِيُّهُمْ وَابْنُ شُرَيْحِ أَسْفَعُ 1259. 805. أُسَيْدُ بِالضَّمِّ وَبِالتَّصْغِيرِ 1260. 806. وَأَحْنَس أُحَيْحَةٍ وَتَعْلَبَهْ .807 .1261 وَرَافِع سَاعِدَةٍ وَزَافِر 1262. 808. ثُمَّ ۚ أَبُو عُقْبَةَ مَعْ تَمِيمِ 809. وَاكْن أَبَا أُسَيْدٍ الْفَزَارِي 810. 1264. ثُمُّ ابْنُ عِيسَى وَهْوَ فَرْدٌ أَمَنَهُ 1265. 811. مُحُمَّدُ بْنُ أَتَشَ الصَّنْعَاني 1266. 812. أَتْوَبُ بَحْلُ عُتْبَةٍ وَالْأَزْهَرِ 1267. 814. إِلَى جُخَارِي نِسْبَةُ الْبُحَارِي 815. 1268. وَلَيْسَ فِي الصَّحْبِ وَلَا الْأَتْبَاعِ 1269. 816. وَالِدَ رَافِع، [فُضَيْلِ] كَبِّرِ 819. أهْمِلَ لَيْسَ غَيْرٌ الْخُضَيْرُ 1271. 823. الخُدَرِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَن 1272. 824. عَلِيٌّ النَّاجِي وَلَدْ دُؤَادِ

نَحُويُّهُم، وَغَيْرُهُ زَرَنْدِي مَنْ قَالَ ضُمَّ رَوْحٌ ابْنُ الْقَاسِمْ بِالْفَتْح، وَالْكُوفِيُّ أَيْضًا مِثْلُهُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْجُرْجَانِي وَمَنْ عَدَاهُ فَافْتَحَنْ وَتَقِّل أَبِي سَعِيدٍ فَلِوَجْهَيْنِ حَوَى بَشَّارًا افْرِدْ أَبَ بُنْدَارِهِمَا وَابْنُ سَلَامَةٍ، وبالْيَا قَبْلُ جَمْ وابْنُ عُبَيْدِ اللهِ وَابْنُ مِحْجَن فِي ابْنِ يسَارٍ وَابْنِ كَعْبٍ وَاضْمُمِ والنُّونُ فِي أَبِي قَطَنْ نُسَيْرُ وَابْنُ حَفِيدِ الْأَشْعَرِي بُرَيْدُ ابْنِ البِرِنْدِ فَالأَمِيرُ كَسَرَهْ بَرَّاءٌ أُشْدُد، وَبِجِيمٍ جَارِيَهُ يَزِيدَ، قُلْتُ: وكَذَاكَ الْأَسْوَدُ عَمْرُو، فَجَدُّ ذَا وَذَا سِيَّانِ والِدَ رِبْعِيِّ حِرَاشٌ أَهْمِل قَدْ عُلِّقَتْ، وَابْنُ حُدَيْرِ عِدَّةُ وَافْتَحْ أَبَا حَصِينٍ آي عُثْمَانَا وَلَدَهُ، وَابْنُ هِلَالٍ، وَاكْسِرَنْ وَمَنْ رَمَى سَعْدًا فَنَالَ بُوسَا

1273. 825. الدَّبَرِي إِسْحَاقُ، وَالدُّرَيْدِي 1274. 826. بِالْفَتْحِ رَوْحٌ سَالِفٌ، وَوَاهِمْ 1275. 827. ابْنُ الزَّبيرِ صَاحِبٌ، وَبَحْلُهُ 836. أَبِي نِسْوَةٌ وَجَدُّ تَابِي . 1277. 837. السَّامِرِيُّ شَيْخُ بَخْل حَنْبَل .843 .1278 كُلُّ مُسْيَبِّ فَبَالْفَتْح سِوَى 893. 1279. وَمِنْ هُنَا لِمَالِكِ وَهُمَا 1280. 894. وَلَهُمَا سَيَّارٌ اَيْ أَبُو الْحَكَمْ 1281. 895. وَابْنُ سَعِيدٍ بُسْرُ مِثْلُ الْمَازِي 1282. 896. وَفِيهِ خُلْفٌ، وَبُشَيْرًا أَعْجِم 1283. 897. يُسَيْرُ بْنُ عَمْرِو اَوْ أُسَيْرُ .898 جَدُّ عَلِي بنِ هَاشِمٍ بَرِيدُ 899. 1285. وَلَهُمَا مُحَمَّدُ بِنُ عَرْعَرَهُ .900 ذُو كُنْيَةٍ بِمَعْشَرٍ، وَالْعَالِيَة 1287. 901. ابْنُ قُدَامَةٍ، كَذَاكَ وَالِدُ 1288. 902. ابنُ الْعَلَا، وَابْنُ أَبِي سُفْيَانِ 1289. أَيْ خَازِمٍ لَا تُهْمِل عُمَّدَ بْنَ خَازِمٍ لَا تُهْمِل 1290. كَذَا حَرِيزُ الرَّحَبِي، وَكُنْيَةُ 1291. 905. حُضَيْنٌ اَعْجِمْهُ أَبُو سَاسَانَا 1292. 906. كَذَاكَ حَبَّانُ بْنُ مُنْقِدٍ وَمَنْ 1293. 907. ابنَ عَطِيَّةً مَعَ ابْن مُوسَى

وابْنِ عَدِيٍّ وَهْوَ كُنْيَةً كَانْ أَبَا زِيَادٍ بِخِلَافٍ حُكِيَا كَذَا رُزَيْقُ بْنُ حُكَيمِ وَانْفَرَدْ وَفِي ابْن حَيَّانَ سَلِيمٌ كَبِّرِ بَوَلَدِ النُّعْمَانِ، وَابْنِ يُونُسَا وَاخْتَرْ بِعَبْدِ الْخَالِقِ بْن سَلَمَهْ وَابْنُ حُمَيْدٍ، وَوَلَدْ سُفْيَانِ لَكِنْ عُبَيْدٌ عِنْدَهُمْ مُصَغَّرُ وَاضْمُمْ أَبَا قَيْسِ عُبَادًا أَفْرِدِ كُلُّ، وَبَعْضٌ بِالسُّكُونِ قَيَّدَهُ كَذَا أَبُو يَحْيَى، وَقَافُ وَاقِدِ قَالَ: سوَى شَيْبَانَ، وَالرَّا فَاجْعَل وَابْنَ هِشَامِ خَلَفًا، ثُمَّ انْسُبَنْ وَمَالِكَ بْنَ الْأَوْسِ نَصْرِيًّا يَرِدْ وَابِنُ أَبِي الْأَشْعَثِ نُونًا صَغَّرُوا وَفِي الْجُرَيْرِي ضَمُّ جِيمٍ يَأْتِي يَخْيَى بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَرِيرِيْ فُتِحَا<sup>(1)</sup> ابْنَ سُلَيْمَانَ وَبِالْحُرِيرِي فَاحْتَلَفُوا وَالْحَارِثِيُّ هُمَا هَمْدَانُ، وَهُوَ مُطْلَقًا قِدْمًا غَلَبْ

1294. خُبَيْبًا اعْجِمْ فِي ابْن عَبْدِ الرَّحْمَنْ 1295. 909. لابْن الزُّبَيْرِ، وَرِيَاحَ اكْسِرْ بِيَا 1296. وَاضْمُمْ حُكَيْمًا فِي ابْنِ عَبْدِاللهِ قَدْ 1297. 911. زُينيْدٌ بْنُ الصَّلْتِ وَاضْمُمْ وَاكْسِر 1298. 912. وَابْنُ أَبِي سُرَيْجِ أَحْمَدُ ائْتَسَا 1299. 913. عَمْرُو مَعَ القَبِيلَةِ ابْنُ سَلِمَهُ 1300. 914. وَالِدُ عَامِرِ كَذَا السَّلْمَانِي 1301. 915. كُلُّهُمُ عَبِيدَةٌ مُكَبَّرُ .916 .916 وَافْتَحْ عَبَادَةَ أَبَا مُحَمَّدِ 1303. 917. وعَامِرٌ بَجَالةً بْنُ عَبَدَهُ 1304. عُقَيْلٌ القبيلُ وَابْنُ خَالِدِ 1305. 919. لَمُنُم، كَذَا الأَيْلِيُّ لَا الأُبُلِّي .920 .1306 بَزَّارًا انْشُبِ ابْنَ صَبَّاح حَسَنْ 1307. إلنُّونِ سَالِمًا، وَعَبْدَ الْوَاحِدْ 853. 1308. أَبُو بَصِيرِ الثَّقَفِي مُكَبَّرُ 1309. وَالتَّوَّزِي مُحُمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ 1310. 923. فِي اثْنَيْنِ: عَبَّاسٍ، سَعِيدٍ، وَبِحَا 821. 1311. وَصِفْ أَبَا الطَّيِّبِ بِالْجُريرِي 1312. 924. وَانْسُبْ حِزَامِيًّا سِوَى مَنْ أُبْهِمَا 1313. وَسَعْدُ الْجَارِي فَقَطْ، وفي النَّسَبْ

<sup>(1)</sup> في بعض النسخ: "يَخْيَى بْنُ بِشْرٍ الْحَرِيرِي".

كُنْيَةُ جَدِّ عَاصِمِ قَدْ نَقَّحُوا كُنْيَةُ يَحْيَى [قَدْ أَتَتْ تُمَيْلَهُ] 1315. 855. [جَدُّ مُحُمَّدِ بَدَا نُمَيْلَهُ] وَاسْمُ أَبِي صَالِحِهِمْ نَبْهَانُ .856. اسْمُ أَبِي الْمُيْثَمِ تَيِّهَانُ 857. 1317. مُسَيَّبٌ بِالْغَيْنِ تَغْلِيُّ [وَغَيْرُهُو فَانْسِبْهُ تَعْلَبِيً 1318. 864. ابْنُ خُذَافَةَ خُنَيْسٌ فَقَدِ [أَبُو جُبَيْر حَيَّةٌ لَا تَزدِ] بِالرَّاءِ بَدْءًا، غَيْرُهُ خَزَّازُ 1319. 867. ثُمَّ عُبَيْدُ اللهِ فَالْخَرَّازُ 1320. 868. بنْتُ مُعَوِّدٍ وَبنْتُ النَّضْر رُبَيِّعُ، [وَالْجُرَشِي إِنْ تَدْرِ] فَضْلٌ، وَمَنْ عَدَاهُ فَالشَّيْبَاني 1321. 872. [فَيُونُسُّ وَالنَّصْرُ،] وَالسِّينَاني وَعُقْبَةٌ يُكْنَى أَبَا الرَّحَّالِ .870 .1322 مُحَمَّدٌ يُكْنَى أَبَا الرِّجَالِ وَعَبْدُ الْاعْلَى كُلُّهُمْ سَامِيُّ 873. 1323. مُحَمَّدٌ عَبَّادُ وَالنَّاجِيُّ 1324. 874. صَبِيحُ وَالِدُ الرَّبِيعِ فَافْتَحَا وَاضْمُمْ أَبًا لِمُسْلِمِ أَبِي الضُّحَى أَبًا، كَذَاكَ الْمُقْرِئُ الْكُوفِيُّ 875. 1325. عَيَّاشٌ الرَّقَّامُ وَالْحِمْصِيُّ عَتَّابُ بِالتَّا ابْنُ بَشِيرَ الْحُزَرِي 1326. 881. [وَالْحِمْيَرِي كَذَا ابْنُ عَمْرِو الْعَامِرِي] وَابْنُ سَوَاءٍ السَّدُوسِي عَنْبَرُ 879. وَوَلَدُ الْقَاسِمِ فَهْوَ عَبْثَرُ سُفْيَانَ، وَابْنُ حِصْنِ الْفَزَارِي 1328. هُيَيْنَةٌ وَالِدُ ذِي الْمِقْدَارِ قَارِيُّهُمْ هُوَ ابْنُ عَبْدٍ، شَدِّدِ<sup>(1)</sup> 1329. ابْنَ سِنَانَ الْعَوَقِيَّ أَفْرِدِ صَفْوَانَ، أُمَّا الْمُدْلِجِي مُحَزِّزُ 1330. 883. أَبُو عُبَيْدِ اللهِ فَهْوَ مُحْرِزُ

<sup>(1)</sup> قال أحمد شاكر: في الأصل المقروء على المصنف:

<sup>882.</sup> ابْنُ سِنَانَ الْعَوَقِيَّ وَالْقَارِي يُشَدَّدُ ابْنُ عَبْدٍ "......"

وزاد في نسخة الشارح إتمام البيت: "ذَاكَ السَّارِي"، وفي نسخة أحمد بك الحسيني [وذكر البيت كما أثبتناه]، ثم قال: وهو أحسن.

884. 1331. وَالِدُ عَبْدِ اللهِ قُلْ: مُغَفَّلُ مُنْفَرِدٌ، وَمَنْ سِوَاهُ مَعْقِلُ وَمُنْيَةٌ بِالْيَاءِ أُمُّ يَعَلَى 1332. 885. مُعَمَّرُ يُشَدَّدُ ابْنُ يَحْيَى بِالزَّاي، لَكِنْ غَيْرُهُ هُذَيْلُ .886 ابْنُ شُرَحْبِيلَ فَقُلْ: هُزَيْلُ عَن ابْن صَخْرِ، وَاسْمُهُو جَبَّارً] 1334. [مَيِّزْ عَدِيًّا أَبُهُ الْخِيَارُ 891. 1335. أَهْمِلْ أَبَا بَصْرَة الْغِفَارِي كَذَا اسْمُهُ خُمَيْلُ مَعْ إِصْغَارِ الْمُتَّفِقُ وَالْمُفْتَرِقُ

مَا لَفْظُهُ وَخَطُّهُ مُتَّفِقُ [فَاعْنَ بِهِ وَمِزْ ذَوي الطَّبَقَةِ] أَوْ مَعَ جَدٍّ، أَوْ كُنِّي وَنُسَبَا أَوْ كُنْيَةٍ، كَعَكْسِهِ وَاسْمِ أَبِ [وَأُنَسُ بْنُ مَالِكٍ لِخَمْسَةِ] حَمْدَانُ هُمْ أَرْبَعَةٌ تَعُدُّهُ اتْنَانِ، وَالْآخَرُ مِنْ بَغْدَانَا هُمَا مِنَ الْأَنْصَارِ ذُو اشْتِبَاهِ تَلَاثَةٌ قَدْ بَيَّنُوا مَحَلَّهُمْ ابْنُ أَبِي صَالِحِ ٱتْبَاغٌ هُمُ كَنَحْو حَمَّادٍ إِذَا مَا يُهْمَلُ أَطْلَقَهُ، فَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ، أَوْ وَرَدْ أَوْ ابْنِ مِنْهَالٍ، فَذَاكَ الثَّابِي هُوَ ابْنُ خَالِدٍ فَلَا يُرْتَابُ(1)

.926 وَلَهُمُ الْمُتَّفِقُ الْمُفْتَرِقُ الْمُفْتَرِقُ 927. 1337. لَكِنْ مُسَمَّيَاتُهُ لِعِدَّةِ .904 .1338 فَتَارَةً يَتَّفِقُ اسْمًا وَأَبَا 1339. 907. أَوْ فِي اسْمِهِ وَاسْمِ أَبِ وَالنَّسَبِ 1340. 927. نَحْوُ ابْنِ أَحْمَدَ الْخَلِيلِ سِتَّةِ 928. وَأَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ وَجَدُّهُ 1342. 929. وَلَهُمُ الْجَوْنِي أَبُو عِمْرَانَا 1343. 930. كَذَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ 1344. 931. أُبُو بَكْرٍ بْنُ عَيَّاشِ لَهُمُ .932 .932 وَصَالِحٌ أَرْبَعَةٌ كُلُّهُمُ .1346 وَمِنْهُ مَا فِي اسْمٍ فَقَطْ وَيُشْكِلُ 1347. 934. فَإِنْ يَكُ ابْنُ حَرْبٍ أَوْ عَارِمُ قَدْ 1348. 935. عَنِ التَّبُوذَكِيِّ أَوْ عَفَّانِ 1349. كَذَا إِذَا أَطْلَقَهُ هَدَّابُ

<sup>(1)</sup> البيت للبرهان الحلبي، فتح المغيث279/4.

طَيْبَةَ فَابْنُ عُمَرٍ، وَإِنْ يَفِي وَالشَّامِ مَهْمَا أُطْلِقَ ابْنُ عَمْرِو عَن ابْن عَبَاسِ، بِزَايِ عِدَّةُ وَهُوَ الَّذِي يُطْلَقُ يُدْعَى نَصْرَا قَبِيلًا أَوْ مَذْهَبًا أَوْ بِالْيَا صِفِ فِيهِ الرِّجَالُ وَالنِّسَا وَعَدَّدُوا بِنْتُ عُمَيْسِ ابْنُ رِئَابِ أَسْمَا كَهِنْدٍ ابْن وَابْنَةِ الْمُهَلَّبِ

. 1350 وَحَيْثُمَا أُطْلِقَ عَبْدُ اللهِ فِي 1351. 914. بِمَكَّةٍ فَابْنُ الزُّبَيْرِ، أَوْ جَرَى بِكُوفَةٍ، فَهُوَ ابْنُ مَسْعُودٍ يُرَى 1352. 915. وَالْبَصْرَةِ الْبَحْرُ، وَعِنْدَ مِصْر 1353. 916. وَعَنْ أَبِي حَمْزَةً يَرْوِي شُعْبَةُ 917. 1354. إِلَّا أَبَا جَمْرَةً فَهُوَ بِالرَّا 1355. 936. وَمِنْهُ مَا فِي نَسَبِ كَالْحَنَفِي .919. وَاعْدُدْ فِهَذَا النَّوْعِ مَا يَتَّجِدُ 1357. 920. قِسْمَيْنِ؛ مَا يَشْتَرِكَانِ إِسْمَا .921. 1358 وَالثَّانِ فِي اسْمٍ، وَكَذَا فِي اسْمٍ أَبِ

#### تَلْخِيصُ الْمُتَشَابِهِ

مُرَكَّبُ مُتَّفِقُ الْلَفظَيْنِ 937. 1359. وَلَمْتُمُ قِسْمٌ مِنَ النَّوْعَيْنِ أَوْ عَكْسُهُ، أَوْ نَحْوُهُ، وَصَنَّفَا 1360. 938. فِي الْإِسْمِ، لَكِنَّ أَبَاهُ اخْتَلَفَا 1361. 939. فِيهِ الْخُطِيبُ، نَحْوُ مُوسَى بْنِ عَلِيْ وَابْن عُلَيّ، وَحَنَانَ الأَسَدِيْ مَعَ أَبِي عَمْرِو هُوَ السَّيْبَانِي 1362. 926. وَكَأْبِي عَمْرِو هُوَ الشَّيْبَايِي الْمَخْرَمِي الْمُخَرِّمِي مُضَاهِي 1363. 927. وَكُمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ 1364. 928. وَكَأَبِي الرِّجَالِ الاَنْصَارِيِّ مَعَ أَبِي الرَّجَالِ الاَنْصَارِيِّ الْمُشْتَبَهُ المَقْلُوبُ

1365. 940. وَلَمُهُمُ الْمُشْتَبِهُ الْمَقْلُوبُ صَنَّفَ فِيهِ الْحَافِظُ الْخَطِيبُ وَكَابْنِ الْاسْوَدِ يَزِيدَ اثْنَانِ 1366. 941. كابْنِ يَزِيدَ الْأَسْوَدِ الرَّبَّانِي مَنْ نُسِبَ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ

1367. 931. وَادْرِ الَّذِي لِغَيْرِ أَبِّ يَنْتَسِبْ خَوْفَ تَعَدُّدٍ إِذَا لَهُ

 $\left[132\right]$ الغاية من علم الدراية

| عَفْرَاءِ                               | كَبَنِي      | لِأُحْمِّ، | إِمَّا   | الآبَاءِ     | سِوَى         | إِلَى  | وَنَسَبُوا | .942 | .1368 |
|-----------------------------------------|--------------|------------|----------|--------------|---------------|--------|------------|------|-------|
| ،، وَقَدْ                               | وَجَمَاعَاتٍ | جُرَيْج    | كَابْنِ  | ، وَجَدْ     | ابنِ مُنْيَةٍ | نَحْوُ | وَجَدَّةٍ، | .943 | .1369 |
| ٔ بِابْنِ                               | رِ أَصْلًا   | لِلْأَسْوَ | فَلَيْسَ | بالتَّبَنِّي | الْمِقْدَادِ  | كَا    | يُنْسَبُ   | .944 | .1370 |
| المَنْسُوبُونَ إِلَى خِلَافِ الظَّاهِرِ |              |            |          |              |               |        |            |      |       |
| 0 ′                                     | وي ۾         | را ال      | 1::      | ر<br>کاات    |               | 1-1    | (3,5,      | 0.45 | 1371  |

1371. 945. وَنَسَبُوا لِعَارِضِ كَالْبَدْرِي 1372. 946. كَذَلِكَ التَّيْمِي سُلَيْمَانُ نَزَلْ تَيْمًا، وَخَالِدٌ بِحَذَّاءٍ جَعَلْ 1373. 947. جُلُوسَةُ، وَمِقْسَمُ لَمَّا لَرَمْ بَعْلِسَ عَبْدِ اللهِ مَوْلَاهُ وُسِمْ

#### المُبْهَمَاتُ

لِكَيْ تُحِيطَ النَّفْسُ مِنْهَا عِلْمَا 1374. 936. وَأَلَّفُوا فِي مُبْهَمَاتِ الْأَسْمَا كَ"امْرَأَةٍ فِي الْحَيْضِ وَهْيَ أَسْمَا" (ح<sup>76</sup>) 1375. 948. وَمُبْهَمُ الْرُواةِ مَا لَمُ يُسْمَى 1376. 949. "وَمَنْ رَقَى سَيِّدَ ذَاكَ الْحَيِّ" (ح<sup>77</sup>) رَاقٍ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ<sup>(1)</sup>

(-76) عن عَائِشَةَ "أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ غُسْلِهَا مِنَ المَحِيض، فَأَمَرَهَا كَيْفَ تَغْتَسِل، قَالَ: "خُذِي فِرْصَةً مِنْ مَسْكٍ، فَتَطَهَّرِي بِهَا"...الحديث، رواه البخاري (70/1 رقم: 314) ومسلم (260/1 رقم: 332)، وفي رواية للبخاري: أَهَّا امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ، وعند مسلم: أَهَا أَسْمَاءُ بِنْتُ شَكَل.

(-77) عن أَبي سَعِيدٍ، أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا في سَفَر، فَمَرُوا بِحَيِّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَب، فَاسْتَضَافُوهُمْ فَلَمْ يُضِيفُوهُمْ، فَقَالُوا لَهُمْ: هَلْ فِيكُمْ رَاقِ؟ فَإِنَّ سَيِّدَ الْحَيِّ لَدِيغٌ أَوْ مُصَابٌ، فَقَالُ رَجُلٌ مِنْهُمْ: نَعَمْ، فَأَتَاهُ فَرَقَاهُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، فَبَرَأً...، رواه البخاري (92/3رقم:2276و187/6رقم:5007وم131/7 5736 و7/331 رقم: 5749) ومسلم (1727/4 رقم: 2201)، ورواه الترمذي (398/4 رقم: 2063) واللفظ له، وابن ماجه (729/2رقم:2156)، وفيه: فَقَالُوا: هَلْ فِيكُمْ مَنْ يَرْقِي مِنَ العَقْرَبِ؟ قُلْتُ: نَعَمْ أَنَا وَلَكِنْ لَا أَرْقِيهِ حَتَّى تُعْطُونَا غَنَمًا، قَالُوا: فَإِنَّا نُعْطِيكُمْ ثَلَاثِينَ شَاةً، فَقَبْلْنَا فَقَرَّأْتُ عَلَيْهِ "الحَمْدُ لِلَّه" سَبْعَ مَرَّاتِ، فَبَرّأً...

(1) "رَاقٍ أَبِي" هكذا في أكثر النسخ، وفي بعضها "رَاقٍ أَبُو"، وهو الذي في فتح المغيث وفتح الباقي. قال السخاوي (فتح المغيث301/4): أكثر نسخ النظم "أبي سعيد" بالجر، ويظهر في إعرابه أن "راق" عطف على كامرأة، و"أبي سعيد" بيان منه...[و"أبو"] وقع في بعض النسخ، وهو أظهر، وإن اختلف الروي فيه فهو جائز.

وقال زكريا الأنصاري (فتح الباقي2/300): وفي نسخ: "أبي" أي: مسمى بأبي سعيد الخدري.

#### تَوَارِيخُ الرُّوَاةِ وَالوَفَيَاتِ

961. 1378. مَعْرِفَةُ الْمَوْلِدِ مِنَ الْمُهِمَّاتِ مَعَ الْوَفَاةِ لِلرُّوَاةِ ذَوُوهُ حَتَّى بَانَ لَمَّا حُسِبَا 1379. وَوَضَعُوا التَّارِيخَ لَمَّا كَذَبَا .952 فَاسْتَكْمَلَ النَّبِيُّ وَالصِّدِّيقُ كَذَا عَلِيٌّ، وَكَذَا الفَارُوقُ 1381. 953. ثَلَاثَةَ الْأَعْوَامِ وَالسِّتِينَا وَفِي رَبِيع قَدْ قَضَى يَقِينَا عَامَ تُلَاثَ عَشْرَةَ التَّالِي الرِّضَى 1382. مَنْةَ إِحْدَى عَشْرَةٍ، وَقُبِضًا وَخَمْسَةٍ بَعْدَ ثَلَاثِينَ غَدَرْ 1383. 955. وَلِثَلَاثٍ بَعْدَ عِشْرِينَ عُمَرْ فِي الْأَرْبَعِينَ"**ذُو الشَّقَاءِ الْأَزَلِيُّ**" (ح<sup>78</sup>) 1384. عَادٍ بِعُثْمَانَ، كَذَاكَ بِعَلِيٌّ .1385 وَطَلْحَةٌ مَعَ الزُّبيرِ جُمِعَا سَنَةً سِتًّ وَثَلَاثِينَ مَعَا 1386. 958. وَعَامَ خَمْسَةٍ وَخَمْسِينَ قَضَى سَعْدُ، وَقَبْلَهُ سَعِيدٌ فَمَضَى 1387. 959. سَنَةَ إِحْدَى بَعْدَ خَمْسِينَ، وَفِي عَامِ اثْنَتَيْنِ وَتُلَاثِينَ تَفِي عَامَ ثَمَانِي عَشْرَةٍ مُحَقَّقَهُ 1388. 960. قَضِي ابْنُ عَوْفٍ، وَالْأَمِينُ سَبَقَهْ 961. 1389. وَعَاشَ حَسَّانٌ كَذَا حَكِيمُ عِشْرِينَ بَعْدَ مِائَةٍ تَقُومُ سَنَةَ أَرْبَعِ وَخَمْسِينَ خَلَتْ 1390. 962. سِتُّونَ فِي الْإِسْلَامِ، ثُمُّ حَضَرَتْ 1391. 963. وَفَوْقَ حَسَّانَ تُلَاثَةٌ، كَذَا عَاشُوا، وَمَا لِغَيْرِهِمْ يُعْرَفُ ذَا 1392. فُلْتُ: حُوَيْطِبُ بْنُ عَبْدِ الْعُزَّى مَعَ ابْنِ يَرْبُوعِ سَعِيدٍ يُعْزَى

<sup>(</sup>ح78) لحديث عمار بن ياسر قال: كُنْتُ أَنَا وَعَلِيُّ رَفِيقَيْنِ فِي غَزْوَةِ ذَاتِ الْعُشَيْرَةِ، فَلَمَّا نَزَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَلَا أُحَدِّنُكُمَا بِأَشْقَى النَّاسِ رَجُلَيْنِ؟" قُلْنَا: بَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَلَا أُحَدِّنُكُمَا بِأَشْقَى النَّاسِ رَجُلَيْنِ؟" قُلْنَا: بَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَقَامَ بِهَا...[الحديث، وفيه:] قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَلا أُحَدِّنُكُمَا بِأَشْقَى النَّاسِ رَجُلَيْنِ؟" قُلْنَا: بَلَى عَلَيْ وَسَلَّمَ وَأَقَامَ بِهَا...[الحديث، وفيه:] قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَلا أُحَدِّنُكُمَا بِأَشْقَى النَّاسِ رَجُلَيْنِ؟" قُلْنَا: بَلَى عَلَى هَذِهِ، عَقَرَ النَّاقَةَ، وَالَّذِي يَضْرِبُكَ يَا عَلِيُّ عَلَى هَذِهِ، يَعْنِي قَرْنَهُ، حَتَّى ثُبَلً مِنْهُ هَذِهِ، يَعْنِي قَرْنَهُ، حَتَّى ثُبَلً مِنْهُ هَذِهِ، يَعْنِي طِيْتَهُ". رواه أحمد (256/30 رقم: 1832) (السلسلة الصحيحة 324/4 رقم: 1743)

1393. هَذَانِ مَعْ حَمْنَنَ وَابْنِ نَوْفَلِ كُلُّ إِلَى وَصْفِ حَكِيمٍ فَاجْمُلِ كَذَاكَ فِي الْمُعَمِّرِينِ ذُكِرُوا 1394. وَفِي الصِّحَابِ سِتَّةٌ قَدْ عُمِّرُوا وَسَعْدٌ، اللَّجْلَاجُ، وَابْنُ حَاتِمِ (1) 1395. مُنْتَجِعٌ، وَنَافِعٌ، مَعْ عَاصِم 1396. [وَمِنْهُمُ الْجُعْدِي، كَذَا لَبِيدُ أُوْسٌ، وَنَوْفَلُ، وَمَنْ يَزِيدً] مِنْ بَعْدِ سِتِّينَ وَقَرْنٍ عُدَّا 1397. وَقُبِضَ الثَّوْرِيُّ عَامَ إِحْدَى وَفَاةُ مَالِكٍ، وَفِي الْحَمْسِينَا 1398. وَبَعْدُ فِي تِسْعِ تَلِي سَبْعِينَا 1399. وَمِائَةٍ أَبُو حَنِيفَةَ قَضَى وَالشَّافِعِيُّ بَعْدَ قَرْنَيْنِ مَضَى .1400 لأَرْبَع، ثُمَّ قَضَى مَأْمُونَا أَحْمَدُ فِي إِحْدَى وأَرْبَعِينَا 971. 1401. ثُمُّ البُخَارِي لَيْلَةَ الْفِطْرِ لَدَى سِتًّ وَخَمْسِينَ بِخِـَرْتَنْكَ رَدَى مِنْ بَعْدِ قَرْنَيْنِ وَسِتِّينَ ذَهَبْ .972 فَمُسْلِمٌ سَنَةً إِحْدَى فِي رَجَبْ دَاوُدَ، ثُمَّ التّرْمِذِيُّ يَعْقُبُ 973. 1403. ثُمُّ لِخَمْسِ بَعْدَ سَبْعِينَ أَبُو .1404 مَنَةَ تِسْع بَعْدَهَا، وَذُو نَسَا رَابِعَ قَرْنٍ لِثَلَاثٍ رُفِسَا 1405. [كَذَاكَ] مَاتَ الْحَافِظُ ابْنُ مَاجَةِ مِنْ قَبْل حَبْرِ تِرْمِذٍ بِسِتَّةِ (2) الدَّارَقُطْني، ثُمَّتَ الحَاكِمُ فِي 1406. أُمُّ لِخَمْسِ وَلَمَانِينَ تَفِي وَبَعْدَهُ بِأَرْبَعِ عَبْدُ الغَنِي 1407. 976. خَامِسِ قَرْنٍ عَامَ خَمْسَةٍ فَني 1408. 977. فَفِي الثَّلَاثِينَ أَبُو نُعَيْم القَوْمِ وَلِثَمَانٍ بَيْهَقِيُّ 978. أَعْدُ خُمْسِينَ، وَبَعْدُ خُمْسِينَ، وَبَعْدُ خُمْسَةِ خَطِيبُهُمْ والنَّمَرِي فِي سَنَةِ

<sup>(1)</sup> البيت للبرهان الحلبي، فتح المغيث4/43، وأصله: "وَسَعْدٌ، اللَّحْلَاجُ، مَعَ ابْنِ حَاتِمِ"، والمثبت من إصلاح السخاوي.

<sup>(2)</sup> البيت للبرهان الحلبي، فتح المغيث344/4، وهو في الأصل: "قُلْتُ: ومَاتَ..."

#### طَبَقَاتُ الرُّوَاةِ

بِالسِّنِّ وَالْأَخْذِ، وَكَمْ مُصَنِّفُ 1414. 951. وَمِنْ مُفَادِ النَّوْعِ أَنْ يُفَصَّلا عِنْدَ اتِّفَاقِ الإسْمِ وَالَّذِي تَلَا

1410. 992. وَلِلرُّوَاةِ طَبَقَاتٌ تُعْرَفُ 1411. 993. يَغْلَطُ فِيهَا، وَابْنُ سَعْدٍ صَنَّفَا فِيهَا، وَلَكِنْ كُمْ رَوَى عَنْ ضُعَفَا 1412. [وَاعْتَبرُوا فِي عِدَّةِ الطِّبَاقِ إِذْ رُبَّمَا يُضَمُّ ذُو افْتِرَاقِ] 1413. 950. فَالصَّاحِبُونَ بِاعْتِبَارِ الصُّحْبَهُ طَبَقَةٌ، وَفَوْقَ عَشْرِ رُتْبَهُ

#### المَوَالِي مِنَ العُلَمَاءِ والرُّوَاةِ

وَمَا لَهُ فِي الْفَنِّ مِنْ جَحَالِ

1415. 959. وَلَمُّهُ مَعْرِفَةُ الْمَوَالِي 1416. 994. وَرُبَّمًا إِلَى القبيل يُنْسَبُ مَوْلَى عَتَاقَةٍ، وَهَذَا الْأَغْلَبُ 1417. 995. أَوْ لِوَلَاءِ الْحِلْفِ كَالتَّيْمِيِّ مَالِكِ، اَوْ لِلدِّين كَالْجُعْفِيِّ 1418. 996. وَرُبُّكَا يُنْسَبُ مَوْلَى الْمَوْلَى غَوُ سَعِيدِ بنِ يَسَارٍ أَصْلًا

## أَوْطَانُ الرُّوَاةِ وَبُلْدَانُهُمْ

فِي الْعَرَبِ الْعَرْبَاءِ وَالْأَوَائِل فَنُسِبَ الْأَكْثَرُ لِلْأَوْطَانِ فَابْدَأْ بِالْاولَى وَبِثُمَّ حَسُنَا يُنْسَبْ لِكُلِّ وَإِلَى النَّاحِيَةِ يَبْدَأُ بِالْقَبِيلِ، ثُمَّ مَنْ سَكَنْ يُنْسَبْ إِلَيْهَا، فَارْوِ عَنْ أَعْلَامِ

1419. 952. قَدْ كَانَتِ الْأَنْسَابُ لِلْقَبَائِل 1420. 997. وَضَاعَتِ الْأَنْسَابُ فِي الْبُلْدَانِ 1421. 998. وَإِنْ يَكُنْ فِي بَلْدَتَيْنِ سَكَنَا 999. وَإِنْ يَكُنْ مِنْ قَرْيَةٍ مِنْ بَلْدَةِ 1423. 956. كَذَا لِإِقْلِيمِ، أَوِ اجْمَعْ بِالْأَعَمُّ مُبْتَدِئًا، وَذَاكَ فِي الْأَنْسَابِ عَمُّ 957. أوْنَاسِبٌ إِلَى قَبِيلٍ وَوَطَنْ 1425. 958. فِي بَلْدَةٍ أَرْبَعَةَ الْأَعْوَامِ

#### [خَاتِمَةً

1426. 1000. وَكُمُلَتْ بِطِيبَةَ الْمَيْمُونَهْ فَبَرَزَتْ مِنْ خِدْرِهَا مَصُونَهُ 1427. [وَحُلِّيَتْ بِأَرْضِنَا الْجَزَائِرِ بِمَا أَجَادَ كُلُّ فَحْلٍ مَاهِرٍ] 1428. 992. فَاعْنَ بِعَا بِالْفَضْلِ وَالتَّقْهِيمِ وَخُصَّهَا بِالْفَضْلِ وَالتَّقْدِيمِ 1428 992. فَاعْنَ بِعِلَا فَسُدَّ الْخُلَلَا فَحُلَّ مَنْ لَا عَيْبَ فِيهِ وَعَلَا اللَّهُورُ وَالْمَشْكُورُ إِلَيْهِ مِنَّا تَرْجِعُ الْأُمُورُ الْمُحُمُودُ وَالْمَشْكُورُ إِلَيْهِ مِنَّا تَرْجِعُ الْأُمُورُ الْمُحْمُودُ وَالْمَشْكُورُ إِلَيْهِ مِنَّا تَرْجِعُ الْأُمُورُ الْمَحْمُودُ وَالْمَشْكُورُ إِلَيْهِ مِنَّا تَرْجِعُ الْأُمُورُ الْمَحْمُودُ وَالْمَشْكُورُ عَلَى النَّبِيِّ سَيِّدِ الْأَنَامِ الْأَنْامِ الْمَالِّذِ وَالسَّلَامِ عَلَى النَّبِيِّ سَيِّدِ الْأَنَامِ الْأَنْامِ

كان الفراغ من هذا الجمع مساء السبت السادس عشر من ذي القعدة سنة 1439ه، بالجزائر العاصمة والله نسأل أن ينفع به كما نفع بأصوله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين

الجحلس العلمي لمكتب الأثر

<sup>(1)</sup> البيت للحريري صاحب المقامات، ملحة الإعراب.

# فهرست الأحاديث

| الصفحة | الراوي                   | طرف الحديث                                                           |
|--------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 110    | زید بن ثابت              | 1. احْتَجَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ         |
| 65     | أبو قتادة وعن أنس خطأ    | 2. إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي       |
| 60     | أبو هريرة                | 3. إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا   |
| 61     | عبد الله بن مسعود        | 4. إِذَا قُلْتَ هَذَا [التشهد] فَقَدْ قَضَيْتَ صَلَاتَكَ             |
| 61     | أبو هريرة                | 5. أَسْبِغُوا الوُضُوءَ، وَيْلُ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ.         |
| 93     | أبو هريرة                | 6. اكْتُبُوا لِأَبِي شَاهٍ.                                          |
| 133    | عمار بن ياسر             | 7. أَلَا أُحَدِّثُكُمَا بِأَشْقَى النَّاسِ رَجُلَيْنِ                |
| 55     | عبد الله بن عباس         | 8. أَلَّا أَخَذُوا إِهَابَهَا فَدَبَغُوهُ فَانْتَفَعُوا بِهِ.        |
| 112    | عمر بن الخطاب            | 9. إِنَّ القُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ                  |
| 132    | عائشة                    | 10. أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتِ عَنْ غُسْلِهَا مِنَ المَحِيضِ           |
| 85     | عبد الله بن عمر          | 11. إِنَّ بِلاَلًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ                                |
| 120    | عائشة                    | 12 إِنَّ هَذِهِ الْحَبَّةَ السَّوْدَاءَ شِفَاءٌ                      |
| 113    | عمر بن الخطاب            | 13. إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ                               |
| 110    | زید بن ثابت، وهو مصحَّف  | 14. أَنَّه احْتَجَمَ فِي الْمَسْجِدِ                                 |
| 111    | أبو جحيفة                | 15. أَنَّه صَلَّى إِلَى عَنَزَةٍ                                     |
| 53     | الحسن عن سبعين صحابيا    | 16. أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَلَاةُ السَّلَامُ مَسَحَ عَلَى الْخُقَّيْنِ. |
| 75     | أبو هريرة                | 17. أَنَّه قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ.                       |
| 112    | الأغر بن عبد الله المزين | 18. إِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَى قَلْبِي                                  |
| 64     | عبد الله بن مسعود        | 19 أَيُّ الذَّنْبِ عِنْدَ اللَّهِ أَكْبَرُ                           |
| 63     | أبو هريرة                | 20. إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ                                            |
|        |                          |                                                                      |

| [138] |  | الغاية من علم الدراية |
|-------|--|-----------------------|
|-------|--|-----------------------|

| 58         انس بن مالك         22           115         نس بن مالك         عمران بن حصين         23           22         خير تَرْجُهُمُ اللَّهِ يَلُونَهُمْ         عبد الله بن عمرو         24           54         الكيم من يَرْجُهُمُ الله يَلْهُمْ         عبد الله بن عمرو         25           54         متواتر         متواتر         25           54         متي يُخلِهُمُ الله في ظِلْهِ         أبو هرية         26           65         من يُخلِهُمُ الله في ظِلْهِ         المورية         27           80         خير الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن عمر الله بن الله بن عمر الله بن عرف الله بن عرف المؤل إلى الله بن عرف الله بن الله بن عرف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 103 | عائشة                | 21 حديث الإفك.                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 109 عبد الله بن عمرو 24 كرفة في الراجم الله بن عالى الله بن عالى الله بن عالى الله بن في الدعاء. متواتر 25 رفع البدين في الدعاء. أبو هريرة أبو هريرة يُظلَّهُمُ الله في ظلِّهِ الله على الله الله الله الله الله الله الله على الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 58  | أنس بن مالك          | 22 حديث نفي البسملة في الصلاة                                       |
| 54       رفع اليدين في الدعاء.       متواتر       25         65       مَنْعَةٌ يُغِلِّهُمُ الله في طلّه       أبو هرية       26         66       سَيْكُذَبُ عَلَيَّ مِنْ بَعْدِي.       لا أصل له بحذا اللفظ         80       عصود بن الربيع       28         28       عَلَّمُ عَلَى مِنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنَةً       أبو هرية         10       عبد الله بن عمر         30       عبد الله بن عمر         31       عبد الله بن مسعود         31       الموري مرسلا         32       على وغل وَدُعُوانَ.         33       المؤدِّن: "الصَّلاَهُ جَامِعَةً" في الْعِيدَيْنِ.         45       الس بن مالك         45       الس بن مالك         50       عبر الله بن عمر         36       كَانَ إِذَا دَحَلَ الشَّنُو فِي صُورَة وحُيَةً         43       المؤرة بن شعبة وأنس         44       عبد الله بن عمر         43       عبد الله بن عمر         45       كَانُوا يُغْرَعُونَ بَابَهُ بِالْأَطَافِير         43       عبد الله بن عمر         44       عبد الله بن عمرو         45       عبد الله بن عمرو         45       عبد الله بن عمرو         46       عبد الله بن عمرو         45       عبد الله بن عمرو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 115 | عمران بن حصين        | 23 خَيْرُكُمْ قَرْنِي ثُمُّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ                   |
| 26 سَنْهُ قَيْطِلُهُمُ اللهُ فِي ظِلِّهِ أبو هريرة 26 66 66 80 كَتُ بَعْدِي لا أصل له بحذا اللفظ 27 سَيْكُذَبُ عَلَيَّ مِنْ بَعْدِي لا أصل له بحذا اللفظ 28 عَقَلْتُ مِنَ اللَّهِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعِّةً عمود بن الربيع 28 عقلْتُ مِنَ اللَّهِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعِّةً عبد الله بن عمر 30 102 قصة رقية سيد الحي أبو سعيد الحدري 30 132 قصة رقية سيد الحي أبو سعيد الحدري 31 132 قصة رقية سيد الحي أبو سعيد الحدري 31 32 قصة مُهَاجِرٍ أُمُّ قَيْسٍ عبد الله بن مسعود 31 قيس مسعود 33 قيسٍ عبد الله بن مالك 36 قَلْتُ سَنْهُمًّا يَدْعُو عَلَى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ. أنس بن مالك 36 كَانَ جِرْبِيلُ يَأْتِي فِي صُورَةِ دِحْيَةً يَالْعِيدَيْنِ. المغيرة بن شعبة وأنس 43 كَانَ جِرْبِيلُ يَأْتِي فِي صُورَةِ دِحْيَةً عبد الله بن عمر 36 كَانَ المِنْمُ عُلْقُ مُونِ يَعْلُمُ اللهُ عِلْمَ اللهُ عَلَى عَلْمُ اللهُ عَلَى عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلَى عَلْمُ 38 كُلُوا الْبَلَحَ بِالتَّمْرِ عبد الله بن عمرو 39 39 كَانَ مِنْ مَالك 41 كَنْمُ عُلْمُ اللهُ فِي خُفْ أَوْ فِي حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ. أبو هريرة أبو هريرة عني أبو عَافِرٍ أوْ نَصْلٍ. أبو هريرة أبو هريرة أبو عَلْقٍ أَوْ فِي حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ. أبو هريرة أبو هريرة أبو عَلْقٍ أَوْ فِي حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ. أبو هريرة أبو أبو أبو أبو هريرة أبو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 109 | عبد الله بن عمرو     | 24 الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ                           |
| 66       العنظ على مِنْ بَعْدِي.         80       عُمَلْتُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَحَّةً         28       عَمْلُتُ مِنَ اللَّجِدُلُومِ كَمَا تَغِرُّ مِنَ الأَسَدِ.       أبو هريرة         108       عبد الله بن عمر         30       عبد الله بن عمر         31       عبد الله بن معود         31       المؤسلة على يعلى الله على الله يعدد الله بن مسعود         32       عبد الله بن مسعود         33       انس بن مالك         45       المؤلِّدُن: "الصَّلَاةُ جَامِعَةً" فِي الْعِيدَيْنِ.         36       كَانَ إِذَا دَخَلَ الثُلَاءَ وَضَعَ خَامَّةً.         43       عبد الله بن عمر         44       عبد الله بن عمر         45       عبد الله بن عمر         43       عبد الله بن عمر         44       عبد الله بن عمر         45       عبد الله بن عمر         46       كُانُوا البُلِكَ عُلُوا الْبُلَكَ عُلَامُ الْبُلَكَ عُلَامُوا، وَلا تَحَاسَدُوا، وَلا تَحَاسَدُوا، وَلا تَحَاسَدُوا، وَلا تَحَاسَدُوا، وَلا تَحَاسَدُوا، وَلا تَحَافِر أَوْ فَصُلِ أَوْ فَصُلِ أَوْ فَصُلِ أَوْ فَصَلْمِ أَوْ فَصَلْمِ أَوْ فَصَلْمِ الْمِدِرَة         40       لا سَبَقَ إِلَّا لِا قَصْ حُفْلٌ أَوْ فِي حَافِ أَوْ فَصْلٍ .       أو ميرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 54  | متواتر               | 25 رفع اليدين في الدعاء.                                            |
| 80       عَفَلْتُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ جُعَّةً       عمود بن الربيع         112       أبو هريرة         29       عرب الله بن عمر         108       عبد الله بن عمر         30       عبد الله بن عمر         31       غير الله بن عمر         32       عبد الله بن مسعود         33       غير الله بن عمر         45       قيل مرسلا         45       أنس بن مالك         45       كان إذَا دَحَل الثّارَة وَضَعَ حَاقَمُه.         51       أنس بن مالك         51       أنس بن مالك         52       كان جِيْرِيل يَأْتِي فِي صُورَةِ دِحْيَةً         43       عبد الله بن عمر         44       عائشة وأنس بعبة وأنس         45       كانو بخيريل يَأْتِي فِي صُورَةِ دِحْيَةً         43       عبد الله بن عمر         44       عائشة         45       كأنو البُلَخَ عُلُوا البُلَحَ عِالتَّمْو         45       عائشة وأنس بن مالك         46       كأن بُحُفَّ أَوْ فِي حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ.         40       كأن بَحُفَّ أَوْ فِي حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ.         40       كأب سَبَقَ إلَّ فِي حُفَّ أَوْ فِي حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ.         40       اب سَبَق إلَّ فِي حَافِرٍ أَوْ فَي حَافِرٍ أَوْ نَصْلُول.         40 <td< td=""><td>65</td><td>أبو هريرة</td><td>26 سَبْعَةُ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِي ظِلِّهِ</td></td<>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 65  | أبو هريرة            | 26 سَبْعَةُ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِي ظِلِّهِ                           |
| 112 قصة ابن صياد. عبد الله بن عمر 30 قصة ابن صياد. عبد الله بن عمر 30 قصة ابن صياد. عبد الله بن عمر 30 قصة ابن صياد الحي أبو سعيد الحدري 31 قصة رقية سيد الحي أبو سعيد الحدري 31 قصة مُهَاجِر أُمُّ قَيْسٍ عبد الله بن مسعود 32 قصة مُهَاجِر أُمُّ قَيْسٍ عبد الله بن مسعود 33 قتت شَهْرًا يَدْعُو عَلَى رِعْلٍ وَذَكُوانَ. أنس بن مالك 34 قول المُؤذِّن: "الصَّلَاةُ جَامِعَةً" فِي الْعِيدَيْنِ. الزهري مرسلا 35 كانَ إِذَا دَحَلَ المُؤلِّنَ وَضَعَ حَامَّةُ. أنس بن مالك 36 كانَ جِرْبِيلُ يَأْتِي فِي صُورَة دِحْيَة عبد الله بن عمر 37 كانوا يَقْرَعُونَ بَابَهُ بِالْأَطَافِيرِ. المغيرة بن شعبة وأنس 38 كُلُوا الْبَلَحَ بِالتَّمْرِ عبد الله بن عمرو 39 و كُنْتُ أَكْتُبُ كُلُّ شَيْءٍ أَسْمَعُهُ عبد الله بن عمرو 39 ق كان بَا يَعْشِوا عَيِّي أبو مريرة أبو مريرة قو كَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ. أوْ نِعَ خَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ. أبو مريرة أبو أبو ميرة أبو أبو ميرة أبو مريرة أبو أبو ميرة أبو أبو ميرة أبو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 66  | لا أصل له بمذا اللفظ | 27 سَيُكْذَبُ عَلَيَّ مِنْ بَعْدِي.                                 |
| 108       عبد الله بن عمر       30         132       عبد الله بن عمر       31         31       قصة رقية سيد الحي       أبو سعيد الخدري       32         32       قصة مُهَاجِرٍ أُمُّ قَيْسٍ       عبد الله بن مسعود       33         33       أنس بن مالك       45       أنس بن مالك       45         45       قول الْمُؤَذِّن: "الصَّلَاهُ جَامِعَةً" فِي الْعِيدَيْنِ.       النس بن مالك       35         51       أن إذَا دَحَلَ الحُلَاءَ وَضَعَ حَامَّةً.       عبد الله بن عمر       36         43       عبد الله بن عمر       37         44       كانوا يَقْرَعُونَ بَابَهُ بِالْأَطَافِيرٍ.       عائشة       38         50       عائشة       عبد الله بن عمرو       39         63       عبد الله بن عمرو       40         63       أنس بن مالك       أن س بن مالك       40         64       كَانَ بَعُضُوْرًا وَ مَالِي فِ حُفَّ أَوْ فِي حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ.       أو نَصْلٍ.       أبو هريرة         68       كُانَ بَعَقْ إِلَّ فِي حُفْلٌ أَوْ فِي حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ.       أبو هريرة       أبو هريرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 80  | محمود بن الربيع      | 28 عَقَلْتُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَحَّةً |
| 132       قصة رقية سيد الحي       أبو سعيد الحدري       31         113       عبد الله بن مسعود       32         25       قصة مُهَاجِرٍ أُمُّ قَيْسٍ       عبد الله بن مالك         33       34         45       أنس بن مالك         34       قول الْمُؤَذِّن: "الصَّلَاهُ جَامِعَةً" فِي الْعِيدَيْنِ.         35       كَانَ إِذَا دَحَلَ الحُّلاءَ وَضَعَ حَاثَمَهُ.         36       كَانَ جِبْرِيلُ يَأْتِي فِي صُورَةٍ دِحْيَةً         43       عبد الله بن عمر         43       عبد الله بن عمر         44       عائشة         50       عائشة         50       عائشة         43       عائشة         44       عائشة         45       عائشة         46       كُنْتُ أَكْتُبُ كُلُّ اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 112 | أبو هريرة            | 29 فِرَّ مِنَ المِجْذُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الأَسَدِ.              |
| 32       قصة مُهَاجِرِ أُمِّ قَيْسٍ       عبد الله بن مسعود         33       35         36       قَتَتَ شَهْرًا يَدْعُو عَلَى رِعْلٍ وَدُكُوانَ.       أنس بن مالك         34       قول الْمُؤَذِّن: "الصَّلَاةُ جَامِعَةً" فِي الْعِيدَيْنِ.       الزهري مرسلا         35       كانَ إِذَا دَحَلَ الْحُلَاءَ وَضَعَ حَامَّةُ.       أنس بن مالك         36       كانَ جِبْرِيلُ يَأْتِي فِي صُورَةِ دِحْيَةً       عبد الله بن عمر         37       كانوا يَقْرُعُونَ بَابَهُ بِالْأَطَافِيرِ.       عائشة         38       كُلُوا الْبَلَحَ بِالتَّمْرِ       عبد الله بن عمرو         39       عبد الله بن عمرو       39         63       أنس بن مالك       أنس بن مالك         30       أي سَبَقَ إِلَّا فِي خُفَّ أَوْ فِي حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ.         44       لَا سَبَقَ إِلَّا فِي خُفَّ أَوْ فِي حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ.       أب سَبق إلَّا فِي خُفَّ أَوْ فِي حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 108 | عبد الله بن عمر      | 30. قصة ابن صياد.                                                   |
| 53       قَنَتَ شَهْرًا يَدْعُو عَلَى رِعْلٍ وَدُكُوَانَ.       أنس بن مالك       36       33       45       الزهري مرسلا       34       34       34       34       34       34       35       34       35       35       35       35       35       35       35       35       35       35       36       36       36       36       36       36       36       36       36       36       36       36       37       37       37       37       37       37       37       37       37       38       38       38       38       38       39       36       36       36       36       36       36       36       36       36       36       36       36       36       36       36       36       36       36       36       36       36       36       36       36       36       36       36       36       36       36       36       36       36       36       36       36       36       36       36       36       36       36       36       36       36       36       36       36       36       36       36       36       36       36       36       36       36 <td>132</td> <td>أبو سعيد الخدري</td> <td>31. قصة رقية سيد الحي</td>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 132 | أبو سعيد الخدري      | 31. قصة رقية سيد الحي                                               |
| 45. قول الْمُؤَذِّن: "الصَّلَاةُ جَامِعَةً" فِي الْعِيدَيْنِ. الزهري مرسلا 51 51 51 51 أنس بن مالك 51 51 51 17 51 الثَّلَاءَ وَضَعَ حَاتَمَهُ. أنس بن مالك 51 51 كَانَ إِذَا دَحَلَ الخُلَاءَ وَضَعَ حَاتَمَهُ. عبد الله بن عمر 53 كَانَ جِبْرِيلُ يَأْتِي فِي صُورَةٍ دِحْيَةً عبد الله بن عمر 54 36 كَانوا يَقْرَعُونَ بَابَهُ بِالْأَطْافِيرِ. المغيرة بن شعبة وأنس 58 كُلُوا الْبَلَحَ بِالتَّمْرِ عائشة 50 عبد الله بن عمرو 59 كُنْتُ أَكْتُ كُلَّ شَيْءٍ أَسْمُعُهُ عبد الله بن عمرو 50 كُلُو ثَنْتُ أَكْتُ كُلَّ شَيْءٍ أَسْمُعُهُ أنس بن مالك 50 51 لَا تَكَثْبُوا عَيِّي أن سبن مالك 50 أن يَصْلُو. أوْ نَصْلُو. أوْ فَصْلُو. أو هريرة 50 أوْ فِي حَافِرٍ أَوْ نَصْلُو. أو أبو هريرة أبو هريرة أوْ فِي حَافِرٍ أَوْ نَصْلُو. أو بي حَافِرٍ أَوْ نَصْلُو. أو أبو هريرة أبو هريرة أوْ فِي حَافِرٍ أَوْ نَصْلُو. أو أبو هريرة أبو هريرة أوْ فِي حَافِرٍ أَوْ نَصْلُو. أوْ أَوْ فِي حَافِرٍ أَوْ نَصْلُو. أو أبو هريرة أبو أبو أبو هريرة أبو هريرة أبو هريرة أبو هريرة أبو هريرة أبو هريرة أبو أبو أبو هريرة أبو هريرة أبو هريرة أبو أبو أبو أبو هريرة أبو هريرة أبو هريرة أبو هريرة أبو | 113 | عبد الله بن مسعود    | 32. قصة مُهَاجِرِ أُمِّ قَيْسٍ                                      |
| 51       أنس بن مالك       35         117       أنس بن مالك       36         36       كَانَ جِبْرِيلُ يَأْتِي فِي صُورَةِ دِحْيَةً       عبد الله بن عمر         36       كَانُوا يَقْرَعُونَ بَابَهُ بِالْأَظَافِيرٍ.       المغيرة بن شعبة وأنس         37       عائشة       عائشة         38       كُلُوا الْبَلَحَ بِالتَّمْرِ       عبد الله بن عمرو         39       عبد الله بن عمرو       39         63       أنس بن مالك       أنس بن مالك         93       أنس بن مالك       أي سعيد الحدري         93       أبي سعيد الحدري       أبي سعيد الحدري         40       كَانَتُ كُتُبُوا عَنِي       أو في حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ.       أو في حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ.         68       أبي سعيد الجدري       أبو هريرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 53  | أنس بن مالك          | 33. قَنَتَ شَهْرًا يَدْعُو عَلَى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ.                |
| 36       كَانَ جِبْرِيلُ يَأْتِي فِي صُورَةِ دِحْيَةً       عبد الله بن عمر       36         43       المغيرة بن شعبة وأنس       37         36       كَانُوا يَقْرَعُونَ بَابَهُ بِالأَظَافِيرِ.       عائشة         50       عائشة         38       كُلُوا الْبَلَحَ بِالتَّمْرِ         39       عبد الله بن عمرو         39       عبد الله بن عمرو         63       أنس بن مالك         40       كَانُتُ كُتُبُوا عَنِي         41       كَانِي خُفَّ أَوْ فِي حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ.         68       أبو هريرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 45  | الزهري مرسلا         | 34. قول الْمُؤَذِّن: "الصَّلَاةُ جَامِعَةُ" فِي الْعِيدَيْنِ.       |
| 43       المغيرة بن شعبة وأنس       37         50       كَانُوا يَقْرَعُونَ بَابَهُ بِالْأَظَافِيرِ       عائشة         50       عائشة         93       عبد الله بن عمرو         63       عبد الله بن عمرو         63       أنس بن مالك         93       أنس بن مالك         94       كَانُتُ الْخَيْرُوا عَنِي الله فِي خُلْقً أَوْ فِي حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ.         68       أبي سعيد الحدري         68       أبو هريرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 51  | أنس بن مالك          | 35 كَانَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ وَضَعَ خَاتَمَهُ.                  |
| 50       عائشة         93       عائشة         99       عبد الله بن عمرو         39       عبد الله بن عمرو         63       أنس بن مالك         40       لَا تَكْثُبُوا عَنِي الله وَلَا تَحَاسَدُوا         93       أبي سعيد الخدري         41       لَا سَبَقَ إِلَّا فِي خُفِّ أَوْ فِي حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ.         68       أبو هريرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 117 | عبد الله بن عمر      | 36. كَانَ جِبْرِيلُ يَأْتِي فِي صُورَةِ دِحْيَةَ                    |
| 93 عبد الله بن عمرو 39 كُنْتُ أَكْتُبُ كُلَّ شَيْءٍ أَسْمَعُهُ عبد الله بن عمرو 39 63 أنس بن مالك 40 63 إنس بن مالك 93 أبي سعيد الخدري 41 لا تَكْتُبُوا عَنِيِّ أبي سعيد الخدري 42 لا سَبَقَ إِلَّا فِي خُفِّ أَوْ فِي حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ. أبو هريرة 42 كلا سَبَقَ إِلَّا فِي خُفِّ أَوْ فِي حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 43  | المغيرة بن شعبة وأنس | 37. كَانُوا يَقْرَعُونَ بَابَهُ بِالْأَظَافِيرِ.                    |
| <ul> <li>63 أنس بن مالك أنس أوا</li> <li>93 أبي سعيد الخدري أوْ يَصْلِ.</li> <li>41 لاَ تَكْتُبُوا عَنِي</li> <li>63 أوْ فِي حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ.</li> <li>44 لَا سَبَقَ إِلَّا فِي خُفِّ أَوْ فِي حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ.</li> <li>45 لا سَبَقَ إِلَّا فِي خُفِّ أَوْ فِي حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 50  | عائشة                | •                                                                   |
| 93 أبي سعيد الخدري 41<br>42 لَا تَكْتُبُوا عَنِّي أَوْ فِي حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ. أَوْ فَصْلٍ. أَوْ فَصْلٍ. أَوْ فَصْلٍ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 93  | عبد الله بن عمرو     | 39. كُنْتُ أَكْتُبُ كُلَّ شَيْءٍ أَسْمَعُهُ                         |
| 42 لَا سَبَقَ إِلَّا فِي خُفٍّ أَوْ فِي حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ. أَبُو هريرة 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 63  | أنس بن مالك          | 40 لَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَحَاسَدُوا                               |
| ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 93  | أبي سعيد الخدري      | 41 لَا تَكْتُبُوا عَنِّي                                            |
| 43 لاَ عَدْوَى وَلاَ صَفَرَ وَلاَ هَامَةً أبو هريرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 68  | أبو هريرة            | 42 لَا سَبَقَ إِلَّا فِي خُفٍّ أَوْ فِي حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ.        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 112 | أبو هريرة            | 43 لاَ عَدْوَى وَلاَ صَفَرَ وَلاَ هَامَةً.                          |

| 55  | أبو موسى الأشعري             | 44 لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ.                                          |
|-----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 51  | أسامة بن زيد                 | 45 لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ.                                     |
| 112 | أبو هريرة                    | 46 لَا يُورِدَنَّ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ                                  |
| 62  | وائل بن ځڅر                  | 47 لَأَنْظُرَنَّ إِلَى الرَسُولِ كَيْفَ يُصَلِّي                          |
| 38  | أبو هريرة                    | 48 لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ.       |
| 36  | أبو عامر أو أبو مالك الأشعري | 49 لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَالمِعَازِفَ.        |
| 58  | عبد الله بن عمر              | 50 الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ.                |
| 53  | عبد الله بن عمرو             | 51. الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ.       |
| 44  | عبد الله بن مسعود            | 52. مَنْ أَتَى كَاهِنَا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ                         |
| 121 | أسمر بن مضرس                 | 53 مَنْ سَبَقَ إِلَى مَاءٍ لَمْ يَسْبِقْهُ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَ لَهُ. |
| 110 | معاوية بن أبي سفيان          | 54 مَنْ شَرِبَ الخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ                        |
| 110 | أبو أيوب الأنصاري            | 55 مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمُّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ             |
| 69  | جابر بن عبد الله، وهو غلط    | 56 مَنْ كَثْرَتْ صَلاتُهُ بِاللَّيْلِ حَسُنَ وَحْهُهُ بِالنَّهَارِ.       |
| 53  | الجم الغفير من الصحابة       | 57 مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.          |
| 62  | بسرة بنت صفوان               | 58 مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ أَوْ أُنْثَيَيْهِ أَوْ رَفْغَيْهِ فَلْيَتَوَضَّأْ. |
| 45  | سعيد بن المسيب مرسلا         | 59 نَهَى عَنْ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ.                            |
| 50  | عبد الله بن عمر              | 60 نَهَى عَنْ بَيْعِ الوَلاَءِ وَعَنْ هِبَتِهِ                            |
| 56  | حذيفة بن اليمان              | 61 وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا                                  |
| 71  | جماعة من الصحابة             | 62 يَخْمِلُ هَذَا الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدُولُهُ                   |
| 67  | أبو هريرة                    | 63 يُوشِكُ أَنْ تَرَى قَوْمًا فِي أَيْدِيهِمْ                             |

## قائمة المصادر والمراجع

- 1. الإبحاج في شرح المنهاج، على بن عبد الكافي، دار الكتب العلمية، بيروت، 1416هـ.
- 2. الأدب المفرد، محمد بن إسماعيل البخاري، المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار البشائر الإسلامية، بيروت، ط3، 1409هـ.
- الإرشاد في معرفة علماء الحديث، أبو يعلى الخليلي، المحقق: محمد سعيد، مكتبة الرشد،
   الرياض، ط1، 1409هـ.
- 4. إسبال المطر على قصب السكر، محمد الأمير الصنعاني، تحقيق: عبد الحميد بن صالح،
   دار ابن حزم، بيروت، ط1، 1427هـ.
  - 5. الاستذكار، أبو عمر بن عبد البر، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1421هـ.
- 6. إسعاف ذوي الوَطر بشرح نظم الدُّرر في علم الأثر، محمد بن علي بن آدم الأثيوبي،
   مكتبة الغرباء الأثرية، ط1، 1414هـ.
- 7. أقصى الأمل والسُّول في علم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، محمد بن أحمد الخُولِي، تحقيق: نواف عباس، 2015.
- 8. إكمال المعلم بفوائد مسلم، عياض بن موسى اليحصبي، المحقق: يحيى إسماعيل، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، مصر، ط1، 1419هـ.
  - 9. ألفية السيوطي في علم الحديث، جلال الدين السيوطي ، تحقيق: ماهر الفحل،
- 10. ألفية السيوطي في علم الحديث، جلال الدين السيوطي ، صححه وشرحه: أحمد محمد شاكر، دار ابن الجوزي، القاهرة، ط1، 1432 ه.
- 11. ألفية العراقي = التبصرة والتذكرة في علوم الحديث، عبد الرحيم بن الحسين العراقي، تحقيق: العربي الدائز الفرياطي، مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع، الرياض، ط3، 1433هـ.

- 12. ألفية العراقي = التبصرة والتذكرة في علوم الحديث، عبد الرحيم بن الحسين العراقي، تحقيق: سفيان الحكمي.
  - 13. الأم، محمد بن إدريس الشافعي، دار المعرفة، بيروت، 1410هـ.
- 14. الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف، أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذرتحقيق: أبو حماد صغير، دار طيبة، الرياض، ط1، 1405هـ.
- 15. أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، عبد الله بن يوسف ابن هشام، المحقق: يوسف البقاعي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.
- 16. البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر، جلال الدين السيوطي، تحقيق: أبي أنس الأندنوسي، مكتبة الغرباء الأثرية، السعودية.
  - 17. البحر المحيط في أصول الفقه، ، بدر الدين الزركشي، دار الكتبي، ط1، 1414هـ.
- 18. البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير، ابن الملقن سراج الدين، دار الهجرة للنشر والتوزيع، الرياضط1، 1425هـ.
- 19. بلوغ المرام من أدلة الأحكام، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تحقيق: سمير بن أمين الزهري، دار الفلق، الرياض، ط7، 1424هـ.
- 20. بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام، على بن محمد ابن القطان، المحقق: الحسين آيت سعيد، دار طيبة، الرياض، ط1، 1418ه.
  - 21. تاج العروس من جواهر القاموس، محمد بن محمد المرتضى الزَّبيدي، دار الهداية.
- 22. تاريخ بغداد، المؤلف: الخطيب البغدادي، المحقق: بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط1، 1422هـ.
- 23. تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، جلال الدين السيوطي، حققه: أبو قتيبة الفاريابي، دار طيبة.

24. تذكرة الطالبين في بيان الموضوع وأصناف الوضاعين، محمد بن علي بن آدم الأثيوبي، دار الإمام أحمد، القاهرة، ط1، 1427هـ.

- 25. تذكرة المحتاج إلى أحاديث المنهاج، ابن الملقن سراج الدين، المحقق: حمدي عبد الجيد، المكتب الإسلامي، بيروت، ط1، 1994هـ.
- 26. الترغيب والترهيب، عبد العظيم المنذري، المحقق: إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، الأولى، 1417هـ.
- 27. تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدين السبكي، بدر الدين الزركشي، مكتبة قرطبة للبحث العلمي وإحياء التراث، ط1، 1418ه.
- 28. التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير، أبو زكريا يحيى بن شرف النووي، تحقيق: محمد عثمان الخشت، دارر الكتاب العربي، بيروت، ط1، 1405هـ.
- 29. التمييز، مسلم بن الحجاج، المحقق: محمد مصطفى الأعظمي، مكتبة الكوثر، السعودية، ط3، 1410هـ
- 30. التنوير شرح الجامع الصغير، المحقق: محمَّد إسحاق، مكتبة دار السلام، الرياض، ط1، 1432هـ.
- 31. تمذيب التهذيب، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، مطبعة دائرة المعارف النظامية، الهند، ط1، 1326هـ.
- 32. تهذیب اللغة، محمد بن أحمد أبو منصور الأزهري، تحقیق: محمد عوض مرعب، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ط1، 2001.
- 33. توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك، أبو محمد حسن بن قاسم المرادي، تحقيق : عبد الرحمن على سليمان، دار الفكر العربي، ط1، 1428هـ.

- 34. جامع الأصول في أحاديث الرسول، أبو السعادات المبارك بن محمد ابن الأثير، مكتبة الحلواني.
- 35. الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، الخطيب البغدادي، المحقق: محمود الطحان، مكتبة المعارف، الرياض.
- 36. الجرح والتعديل، عبد الرحمن ابن أبي حاتم، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط1، 1271هـ.
- 37. جزء طرق حديث "من كذب علي متعمدا"، سليمان بن أحمد الطبراني، المكتب المكتب الإسلامي، عمان، ط1، 1410هـ.
- 38. الجوهر النفيس في نظم أسماء ومراتب ذوي التدليس، محمد بن علي بن آدم الأثيوبي، دار الإمام أحمد، القاهرة، ط1، 1427ه.
- 39. الجوهر النقي على سنن البيهقي، علاء الدين علي بن عثمان ابن التركماني، دار الفكر.
- 40. خلاصة الأحكام، أبو زكريا يحيى بن شرف النووي، المحقق: حسين إسماعيل الجمل، مؤسسة الرسالة، لبنان، ط1، 1418ه.
  - 41. الخلاصة، سعد بن أحمد بن ليون التحييي (مخطوط).
- 42. الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسِم صلى الله عليه وسلم، ابن الوزير محمد بن إبراهيم، دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع.
- 43. روضة الإعلام بعلم أنواع الحديث السام، محمد بن أحمد ابن مرزوق الحفيد، (مخطوط).
- 44. سلسلة الأحاديث الصحيحة، محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف ، الرياض، ط1، 1415هـ.

45. سلسلة الأحاديث الضعيفة، محمد ناصر الدين الألباني، دار المعارف، الرياض ط1، 1412هـ.

- 46. سنن ابن ماجه، ابن ماجة القزويني، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية.
- 47. سنن أبي داود، أبو داود السِّجِسْتاني، المحقق: محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة المعصرية، بيروت.
- 48. سنن الترمذي، أبو عيسى الترمذي، تحقيق: أحمد شاكر، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، ط2، 1395ه.
- 49. سنن الدارقطني، أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط1، 1424هـ.
- 50. السنن الصغرى للنسائي، أبو عبد الرحمن النسائي، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، ط1، 1406ه.
- 51. السنن الكبرى، أبو بكر البيهقي، المحقق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط2، 1424هـ.
  - 52. السنن الكبرى، أبو عبد الرحمن النسائي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط1، 1421هـ.
- 53. شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك، بدر الدين محمد بن محمد بن مالك، تحقيق: محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، ط1، 1420هـ.
- 54. شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، ابن عقيل، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، دار التراث، القاهرة، ط20، 1400هـ.
- 55. شرح أبيات سيبويه، يوسف بن أبي سعيد السيرافي، المحقق: محمد علي الريح، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، 1394هـ.

- 56. شرح التبصرة والتذكرة، عبد الرحيم بن الحسين العراقي، المحقق: عبد اللطيف الهميم-ماهر فحل، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1423هـ.
- 57. شرح تسهيل الفوائد، محمد ابن مالك، هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، ط1، 1410هـ.
- 58. الصحاح = تاج اللغة وصحاح العربية، إسماعيل بن حماد الجوهري، تحقيق: أحمد عبد الغفور، دار العلم للملايين، بيروت، ط4، 1407هـ.
- 59. صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، محمد بن حبان البُستي، المحقق: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط2، 1414ه.
- 60. صحيح ابن حزيمة، أبو بكر محمد بن إسحاق بن حزيمة، المحقق: محمد مصطفى الأعظمي، المكتب الإسلامي، بيروت.
- 61. صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري، المحقق: محمد زهير، دار طوق النجاة، ط1، 1422هـ.
- 62. صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج النيسابوري، المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
- 63. الضعفاء الكبير، أبو جعفر العقيلي، المحقق: عبد المعطي أمين قلعجي، دار المكتبة العلمية، بيروت، ط1، 1404هـ.
- 64. ضعيف أبي داود، محمد ناصر الدين الألباني، مؤسسة غراس للنشر والتوزيع، الكويت، ط1، 1423هـ.
- 65. علل الترمذي الكبير، أبو عيسى الترمذي، مكتبة النهضة العربية، بيروت، ط1، 1409هـ.
  - 66. العلل الواردة في الأحاديث النبوية، دار ابن الجوزي، الدمام، ط1، 1427هـ.

67. الغيث الهامع شرح جمع الجوامع، ولي الدين أبو زرعة العراقي، المحقق: محمد تامر حجازي، دار الكتب العلمية، ط1، 1425ه.

- 68. فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، دار المعرفة، بيروت، 1379هـ،.
- 69. فتح الباقي بشرح ألفية العراقي، زكريا بن محمد الأنصاري، المحقق: عبد اللطيف هميم- ماهر الفحل، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1422هـ.
- 70. فتح المغيث بشرح الفية الحديث، محمد بن عبد الرحمن السخاوي، المحقق: على حسين على، مكتبة السنة، مصر، ط1، 1424هـ
- 71. الفصل للوصل المدرج في النقل، الخطيب البغدادي، المحقق: محمد بن مطر الزهراني، دار الهجرة، ط1، 1418هـ.
- 72. القاموس المحيط، محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط8، 1426هـ.
- 73. القول المسدد في الذب عن المسند للإمام أحمد، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، ط1، 1401ه.
- 74. الكامل في ضعفاء الرجال، أبو أحمد بن عدي، الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1418هـ.
- 75. الكتاب، عمرو بن عثمان سيبويه، المحقق: عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط3، 1408هـ.
- 76. الكشف والبيان عن تفسير القرآن، أحمد بن محمد الثعلبي، دار إحياء التراث العربي، ط1، 1422هـ.

- 77. الكفاية في علم الرواية، الخطيب البغدادي، المكتبة العلمية، المدينة.
- 78. لسان العرب، محمد بن مكرم ابن منظور، دار صادر، بيروت، ط3، 1414هـ.
  - 79. اللؤلؤ المكنون في أحوال الأسانيد والمتون، حافظ الحكمي.
- 80. المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين، محمد بن حبان البُستي، المحقق: محمود إبراهيم زايد، دار الوعى، حلب، ط1، 1396ه.
- 81. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، نور الدين الهيثمي، المحقق: حسام الدين القدسي، مكتبة القدسي، القاهرة، 1414ه.
  - 82. المحصول، فخر الدين الرازي، تحقيق: طه جابر، مؤسسة الرسالة، ط3، 1418هـ.
- 83. المحكم والمحيط الأعظم، أبو الحسن ابن سيده، المحقق: عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1421ه.
  - 84. المحلى بالآثار، أبو محمد ابن حزم الأندلسي، دار الفكر، بيروت.
  - .85 مختصر المزني، إسماعيل بن يحيى المزني، دار المعرفة، بيروت، 1410هـ.
- 86. المدخل إلى السنن الكبرى، أبو بكر البيهقي، المحقق: محمد الأعظمي، دار الخلفاء للكتاب الإسلامي، الكويت.
  - 87. المدخل إلى كتاب الإكليل، المحقق: فؤاد عبد المنعم أحمد، دار الدعوة، الاسكندرية.
- 88. المراسيل، أبو داود السِّجِسْتاني، المحقق: شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط1، 1408هـ.
- 89. المستدرك على الصحيحين، أبو عبد الله الحاكم، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1411ه.
- 90. مسند أبي داود الطيالسي، أبو داود سليمان بن داود الطيالسي، المحقق: محمد بن عبد المحسن التركي، دار هجر، مصر، ط1419، ه.

91. مسند أبي يعلى، أبو يعلى الموصلي، المحقق: حسين سليم أسد، دار المأمون للتراث، دمشق، ط1، 1404هـ.

- 92. مسند البزار=البحر الزخار، أحمد بن عمرو البزار، مكتبة العلوم والحكم، المدينة، ط1.
  - 93. مسند الشافعي، محمد بن إدريس الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت، 1400هـ.
- 94. المسند، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل، المحقق: شعيب الأرنؤوط وآخرون، مؤسسة الرسالة، ط1، 1421ه.
- 95. المصنف، أبو بكر بن أبي شيبة، المحقق: كمال يوسف الحوت، مكتبة الرشد، الرياض، ط1، 1409هـ.
- 96. مطالع الأنوار على صحاح الآثار، إبراهيم بن يوسف ابن قرقول، نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر، ط1، 1433ه.
  - 97. المعجم الأوسط، سليمان بن أحمد الطبراني، دار الحرمين، القاهرة.
  - 98. معجم البلدان، ياقوت بن عبد الله الحموي، دار صادر، بيروت، ط2، 1995.
- 99. المعجم الصغير، سليمان بن أحمد الطبراني، المحقق: محمد شكور، المكتب الإسلامي، ط1، 1405هـ.
- 100. المعجم الكبير، سليمان بن أحمد الطبراني، المحقق: حمدي بن عبد الجميد، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، ط2.
- 101. معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس، المحقق: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، 1399هـ.
- 102. معرفة الصحابة، أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني، تحقيق: عادل بن يوسف العزازي، دار الوطن للنشر، الرياض، ط1، 1419هـ.

- 103. معرفة علوم الحديث، أبو عبد الله الحاكم، المحقق: السيد معظم، دار الكتب العلمية، بيروت، ط2، 1397هـ.
- 104. مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، عبد الله بن يوسف ابن هشام، دار الفكر، دمشق، ط6، 1985.
- 105. المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية، أبو إسحق الشاطبي، معهد البحوث العلمية بجامعة أم القرى، مكة، ط1، 1428هـ.
  - 106. ملحة الإعراب، القاسم بن على الحريري.
- 107. منهج ذوي النظر شرح منظومة علم الأثر، محمد محفوظ الترمسي، دار الكتب العلمية، بيروت، 1424ه.
- 108. الموضوعات، الحسن بن محمد الصغاني، المحقق: نجم عبد الرحمن خلف، دار المأمون للتراث، دمشق، ط2، 1405هـ.
- 109. الموضوعات، عبد الرحمن بن علي بن الجوزي، تحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان، المكتبة السلفية، المدينة، ط1.
- 110. موطأ الإمام مالك، مالك بن أنس الأصبحي، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1406ه.
- 111. النكت الوفية بما في شرح الألفية، برهان الدين إبراهيم بن عمر البقاعي، ماهر الفحل، مكتبة الرشد ناشرون، ط1، 1428ه
- 112. النكت على ابن الصلاح، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، المحقق: ربيع بن هادي المدخلي، عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة، ط1، 1404هـ.

113. النكت على ابن الصلاح، بدر الدين الزركشي، المحقق: زين العابدين بن محمد، أضواء السلف، الرياض، ط1، 1419هـ.

- 114. نهاية السول شرح منهاج الوصول، عبد الرحيم بن الحسن الإسنوي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1420هـ.
- 115. النهاية في غريب الحديث والأثر، أبو السعادات المبارك بن محمد ابن الأثير، المكتبة العلمية، بيروت، 1399هـ.
- 116. همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، حلال الدين السيوطي، المحقق: عبد الحميد هنداوي، المكتبة التوفيقية، مصر.

## فهرست الموضوعات

| الموضوع                                                            | الصفحة |
|--------------------------------------------------------------------|--------|
| مقدمة                                                              | 1      |
| بيان شرف الحديث وأهله من كلام الخطيب البغدادي                      | 1      |
| أهم المصنفات في علم الحديث                                         | 4      |
| كتاب ابن الصلاح وأهم الكتب التي اعتنت به                           | 5      |
| المنظومات التي لها صلة بكتاب ابن الصلاح                            | 6      |
| منظومة الخويي                                                      | 6      |
| ألفية التحييي                                                      | 7      |
| منظومة البَرْشَنْسِيّ                                              | 7      |
| ألفية العراقي والمنظومات التي لها صلة بما                          | 7      |
| ألفية العراقي؛ خصائصها وعناية العلماء بما                          | 7      |
| منظومة "الروضة" لابن مرزوق                                         | 11     |
| منظومة "الحديقة" لابن مرزوق                                        | 13     |
| ألفية السيوطي؛ خصائصها وعناية العلماء بها                          | 13     |
| تنبيه حول المفاضلة بين الألفيتين                                   | 15     |
| الجمع بين الْلفيتين؛ ألفية العراقي وألفية السيوطي                  | 18     |
| بيان أن الجمع بين الكتب مقصد من مقاصد التصنيف المعتبرة عند العلماء | 19     |
| منهج العمل في هذا الجمع                                            | 21     |
| الغاية من علم الدراية أو الجمع بين الألفيتين                       | 28     |
| [مَبَادِئٌ فِي عِلْمِ الْحَدِيثِ]                                  | 30     |
| [تعاریف]                                                           | 31     |
| [أَوَّلُ كُتُبِ الْحُدِيثِ]                                        | 31     |
| أَقْسَامُ الْحُكِدِيثِ                                             | 31     |
|                                                                    |        |

| 33 | أَصَحُّ كُتُبِ الْحَادِيثِ                                                             |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 34 | الصَّحِيحُ الزَّائِدُ عَلَى الصَّحِيحَيْنِ                                             |
| 35 | الْمُسْتَخْرَجَاتُ                                                                     |
| 35 | مَرَاتِبُ الصَّحِيحِ                                                                   |
| 36 | حُكْمُ الصَّحِيحُيْنِ والتَّعْلِيق                                                     |
| 36 | نَقْلُ الْحُدِيثِ مِنَ الكُتُبِ الْمُعْتَمَدَةِ                                        |
| 37 | القِسْمُ الثَّايِي: الْحَسَنُ                                                          |
| 37 | [الحُسَنُ لِغَيْرِهِ]                                                                  |
| 38 | [الصَّحِيحُ لِغَيْرِهِ]                                                                |
| 38 | [مَظَانُّ الْحُدِيثِ الْحُسَنِ]                                                        |
| 40 | [أَلْقَابٌ أَشْهَرِ اِلْمُصَنَّفَاتِ الْحُدِيثِيَّةِ]                                  |
| 40 | [الْحُكْمُ لِالْإِسْنَادِ دُونَ الْحُكْمِ لِلْمَتْنِ]                                  |
| 40 | [قَوْفُهُمْ: حَسَنٌ صَحِيحٌ]                                                           |
| 41 | [تَنْبِيةٌ] المقبول، الجيد، الثابت، الصالح                                             |
| 41 | الْقِسْمُ التَّالِثُ: الضَّعِيفُ                                                       |
| 42 | الْمَرْفُوعُ - الْمَوْقُوفُ - الْمَقْطُوعُ - الْمُتَّصِلُ وَالْمَوْصُولُ - الْمُسْنَدُ |
| 43 | فُرُوغٌ                                                                                |
| 44 | الْمُرْسَلُ                                                                            |
| 44 | [حُكْمُ الِاحْتِجَاجِ بِالْمُرْسَلِ]                                                   |
| 45 | [إعْتِضَادُ الْمُرْسَل]                                                                |
| 46 | [قَوْلُهُمْ: "عَنْ رَجُلٍ"]                                                            |
| 46 | [مُرْسَلُ الصَّحَابِي]                                                                 |
| 46 | الْمُنْقَطِعُ وَالْمُعْضَلُ                                                            |
| 47 | الْعَنْعَنَةُ                                                                          |

| 48                               | التَّدْلِيسُ                       |
|----------------------------------|------------------------------------|
| يدُ فِي الْإِسْنَادِ             | خَفِيُّ الْإِرْسَالِ وَالْمَزِي    |
| مُّ رَوَى عَنْهُ بِوَاسِطَةٍ 49  | مَنْ رَوَى عَنْ شَيْخٍ ثُمُ        |
| فَقُوظُ]                         | الشَّاذُّ [وَيُقَابِلُهُ الْمَحْ   |
| عْرُوثُ]                         | الْمُنْكُرُ [وَيُقَابِلُهُ الْمَعْ |
| 52                               | الْمَتْرُوكُ                       |
| 52                               | الْأَفْرَادُ                       |
| نْهُورُ [والْمُتَوَاتِرُ]        | الغَرِيبُ وَالْعَزِيزُ وَالْمَثْ   |
| 54                               | [تَنْبِيهَاتٌ]                     |
| وَالشَّوَاهِدُ 54                | الاعْتِبَارُ وَالْمُتَابَعَاتُ     |
| يَسَالِ أُو الرَّفْعِ وَالوَقْفِ | تَعَارُضُ الْوَصْلِ وَالْإِرْ      |
| 56                               | زِيَادَةُ التِّقَاتِ               |
| 57                               | الْمُعَلَّلُ                       |
| 60                               | الْمُضْطَرِبُ                      |
| 61                               | الْمُدْرَجُ                        |
| 64                               | الْمَقْلُوبُ                       |
| 66                               | تَنْبِيهَاتُ                       |
| 66                               | الْمَوْضُوعُ                       |
| 67                               | [أَصْنَافُ الْوَضَّاعِنَ]          |
| 68                               | [دَوَاعِي الْوَضْعِ]               |
| 69                               | [حُكْمُ الْوَضْعَ]                 |
| 69                               | [مَوَارِدُ الْوَضَّاعِينَ]         |
| 70                               | [مَعْرِفَةُ الْمَوْضُوعِ]          |
| دِيث الْوَاهِيَة ]               | خَاتِمَةٌ [تَرْتِيبُ الْأَحَادِ    |

| 70 | مَعْرِفَةُ مَنْ تُقْبَلُ رُوَايَتُهُ وَمَنْ تُرَدُّ                      |
|----|--------------------------------------------------------------------------|
| 71 | [تَفْسِيرُ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ]                                     |
| 72 | [تَعَارُضُ الْحُرْحِ وَالتَّعْدِيلِ]                                     |
| 72 | [التَّعْدِيلُ الْمُبْهَمُ                                                |
| 73 | [رِوَايَةُ الْمَحْهُولِ]                                                 |
| 74 | [مَنْ شَكَّ فِي أَحَدِ شَيْخَيْهِ]                                       |
| 74 | [رِوَايَةُ الْمُبْتَدِع]                                                 |
| 74 | [رِوَايَةُ الْكَذَّابِ]                                                  |
| 75 | [جَحْدُ الْمَرْوِيِّ، وَمَنْ حَدَّثَ وَنَسِيَ]                           |
| 76 | [الرِّوَايَةُ بِالْأُجْرَةِ]                                             |
| 76 | [خَوَارِمُ الرِّوَايَةِ]                                                 |
| 76 | [الرِّوَايَةُ فِي الْأَعْصُرِ الْمُتَأَخِّرَةِ]                          |
| 77 | مَعْرِفَةُ الثِّقَاتِ والضُّعَفَاءِ                                      |
| 77 | مَرَاتِبُ التَّعْدِيلِ                                                   |
| 78 | مَرَاتِبُ التَّجْرِيحِ                                                   |
| 79 | مَعْرِفَةُ مَنِ اخْتَلُطَ مِنَ الثِّقَاتِ                                |
| 79 | مَتَى يَصحُّ تَحَمُّلُ الْحَدِيثِ أَوْ يُسْتَحَبُّ                       |
| 80 | أَقْسَامُ التَّحَمُّلِ وَأَوَّلُهَا: سَمَاعُ لَفْظِ الشَّيْخِ            |
| 81 | الثَّانِي: القِرَاءَةُ عَلَى الشَّيْخِ                                   |
| 82 | تَفْرِيعَاتُ [ثَمَانِيَةٌ تَتَعَلَّقُ بِالَّسَمَاعِ وَالْعَرْضِ]         |
| 82 | [الْأَوَّلُ: إِذَا كَانَ الشَّيْخُ لَا يَحْفَظُ مَا يُقْرَأُ عَلَيْهِ]   |
| 82 | [الثَّانِي: إِذَا لَمْ يُقِرَّ الشَّيْخُ لَفْظًا]                        |
| 83 | [الثَّالِثُ: بَيَانُ أَلْفَاظِ الْأَدَاءِ بِحَسَبِ تَحَمُّلِ الْحَدِيثِ] |
| 83 | [الرَّابِعُ: اِتِّبَاعُ لَفْظِ الشَّيْخِ]                                |
|    |                                                                          |

| [الخَامِسُ:         | ئاسِخ]                                         | <b>,</b> | 83 |  |
|---------------------|------------------------------------------------|----------|----|--|
| [السّادِسُ:         | أُ سَمَاعُ شَيْءٌ                              | ļ        | 84 |  |
| [السّابِعُ: ال      | مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ]                          | •        | 85 |  |
| [الثَّامِنُ: الْـ   | التَّحْصِيصِ أَوِ الرُّجُوعُ فِي الرِّوَايَةِ] | <u>,</u> | 85 |  |
| الثَّالِثُ: الإِ    |                                                | <u>,</u> | 85 |  |
| [الْأُوَّلُ: تَعْ   | جَازِ وَالْمُحْازِ لَهُ]                       | <u>,</u> | 85 |  |
| [الثَّانِي: تَعْبِ  | جْازِ لَهُ دُونَ الْمُجَازِ]                   | )        | 86 |  |
| [الثَّالِثُ: ال     | فِي الْمُحَازِ لَهُ]                           | <b>)</b> | 86 |  |
| [الرَّابعُ: الجُ    | مُحَازِ أَوِ الْمُحْازِ لَهُ]                  | <b>)</b> | 86 |  |
| [الخَامِسُ:         | فِي الْإِجَازَةِ]                              | 7        | 87 |  |
| [السَّادِسُ:        | ةً لِلْمَعْدُومِ]                              | 7        | 87 |  |
| [السَّابعُ: اأ      | لِغَيْرِ أَهْلٍ لِلأَحْذِ عَنْهُ]              | }        | 88 |  |
| [الثَّامِنُ: الْإِ  | نَا سَيَحْمِلُهُ الشَّيْخُ                     | }        | 88 |  |
| [التَّاسِعُ: إِ-    | مُجَازِ]                                       | }        | 88 |  |
| لَفْظُ الْإِجَازَ   | لُهَا                                          | )        | 89 |  |
| الرَّابِعُ: الْمُنَ |                                                | )        | 89 |  |
| كَيْفَ يَقُولُ      | وَى بِالْمَهَاوَلَةِ وَالْإِجَازَةِ؟           | )        | 90 |  |
| الْحَامِسُ: الْـ    |                                                | -        | 91 |  |
| السَّادِسُ: إِ      | <sup>ي</sup> ەغ<br>شىيخ                        | -        | 91 |  |
| السَّابِعُ: الوَ    | ڵڮؚؾؘٵٮؚؚ                                      | 2        | 92 |  |
| الثَّامِنُ: الوِ.   |                                                | 2        | 92 |  |
| كِتَابَةُ الْحَدِب  | بْطُهُ                                         | <b>,</b> | 93 |  |
| [خُكْمُ كِتَا       | بْ                                             | <b>,</b> | 93 |  |
| [ضَبْطُ الْكِ       |                                                | ŀ        | 94 |  |
|                     |                                                |          |    |  |

| الْمُقَابَلَةُ                                           | 95  |
|----------------------------------------------------------|-----|
| تَخْرِيجُ السَّاقِطِ                                     | 95  |
| التَّصْحِيحُ والتَّمْرِيضُ وَهُوَ التَّصْبِيبُ           | 96  |
| الكَشْطُ والْمَحْوُ وَالضَّرْبُ                          | 96  |
| العَمَلُ في اخْتِلَافِ الرُّوَايَاتِ                     | 97  |
| الإِشَارَةُ بالرَّمْزِ                                   | 97  |
| كِتَابَةُ التَّسْمِيع                                    | 98  |
| صِفَةُ رِوَايَةِ الْحُدِيثِ وَأَدَائِهِ                  | 98  |
| الرِّوَايَةُ مِنَ الْأَصْلِ                              | 99  |
| [إِذَا خَالَفَ حِفْظُهُ كِتَابَهُ]                       | 99  |
| الرِّوَايَةُ بِالْمَعْنَى                                | 99  |
| الاقْتِصَارُ عَلَى بَعْضِ الْحُدِيثِ                     | 99  |
| التَّسْمِيعُ بِقِرَاءَةِ اللَّحَّانِ وَالْمُصَحِّفِ      | 100 |
| إِصْلَاحُ اللَّحْنِ وَالْحُطَأِ                          | 100 |
| اخْتِلَافُ أَلْفَاظِ الشُّيُوخِ                          | 100 |
| الزِّيَادَةُ فِي نَسَبِ الشَّيْخِ                        | 101 |
| الرِّوَايَةُ مِنَ النُّسَخِ الَّتِي إِسْنَادُهَا وَاحِدُ | 101 |
| تَقْدِيمُ المَثْنِ عَلَى السَّنَدِ                       | 101 |
| إِذَا قَالَ الشَّيْخُ: مِثْلَهُ أَوْ نَحْوَهُ            | 102 |
| إِبْدَالُ الرَّسُولِ بِالنَّبِيِّ وَعَكْسُهُ             | 102 |
| السَّمَاعُ عَلَى نَوْعِ مِنَ الوَهْنِ أَوْ عَنْ رَجُ     | 102 |
| آدَابُ الْمُحَدِّثِ                                      | 103 |
| آدَابُ طَالِبِ الْخُدِيثِ                                | 105 |
| مَسْأَلَةٌ [أَلْقَابُ أَهْلِ الْخُدِيثِ]                 | 107 |
|                                                          |     |

|               |                                                                                                                | 1 " " |  |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|
| فأا           | نْعَالِي وَالنَّازِلُ                                                                                          | 107   |  |
| غُرْ          | مُرْيِبُ أَلْفَاظِ الْأَحَادِيثِ<br>مُرْيِبُ أَلْفَاظِ الْأَحَادِيثِ                                           | 108   |  |
| الْہ          | المُسَالِينَ الْمُسَالِينَ الْمُسْالِينَ الْمُسْالِينَ الْمُسْالِينَ الْمُسْالِينَ الْمُسْالِينَ الْمُسْالِينَ | 109   |  |
| التَّ         | نَّاسِحُ، وَالْمَنْسُوخُ                                                                                       | 109   |  |
| التَّ         | تَّصْحِيفُ [وَالتَّحْرِيفُ]                                                                                    | 110   |  |
| وه.<br>مخخ    | غْتَلِفُ الْحُدِيثِ [وَالْمُحْكَمُ وَالْمُتَشَابِهُ]                                                           | 111   |  |
| أَسْ          | سْبَابُ الْحَدِيثِ                                                                                             | 112   |  |
| [هَ           | مَعْرِفَةُ تَوَارِيخِ الْمُتُونِ]                                                                              | 113   |  |
| مُعْ          | عْرِفَةُ الصَّحَابَةِ                                                                                          | 113   |  |
| <b>[</b> ]    | عَدَدُ الصَّحَابَةِ وَطَبَقَاتُهُمْ                                                                            | 115   |  |
| رأً]          | أَفْضَلُ الصَّحَابَةِ وَأَقْدَمُهُمْ إِسْلَامًا]                                                               | 116   |  |
| $\tilde{\ }]$ | آخِرُ الصَّحَابَةِ مَوْتًا - لَطَائِفٌ]                                                                        | 116   |  |
| مُعْ          | عْرِفَةُ التَّابِعِينَ                                                                                         | 117   |  |
| رِوَ          | وَايةُ الْأَكَابِرِ عَنِ الْأَصَاغِرِ                                                                          | 118   |  |
| رِوَ          | وِايَةُ الصَّحَابَةِ عَنِ التَّابِعِينَ عَنِ الصَّحَابَةِ                                                      | 119   |  |
| رِوَ          | وَايَةُ الأَقْرَانِ                                                                                            | 119   |  |
| الأ           | لأُحْوَةُ والأَحَوَاتُ                                                                                         | 120   |  |
| رِوَ          | وَايَةُ الآبَاءِ عَنِ الأَبْنَاءِ وَعَكْسُهُ                                                                   | 120   |  |
| الد           | لسَّابِقُ واللَّاحِقُ                                                                                          | 121   |  |
| مَرا          | نْ لَمْ يَرْوِ عَنْهُ إِلَّا رَاوٍ وَاحِدٌ [الْوُحْدَان]                                                       | 122   |  |
| مَرا          | نْ لَمْ يَرْوِ إِلاَّ حَدِيثًا وَاحِدًا                                                                        | 122   |  |
| مَرا          | نْ لَمْ يَرْوِ إِلاَّ عَنْ وَاحِدٍ                                                                             | 122   |  |
| مَرا          | نْ أُسْنِدَ عَنْهُ مِنَ الصَّحَابَةِ الَّذِينَ مَاتُوا فِي حَيَاتِهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ            | 122   |  |
| مَرا          | نْ ذُكِرَ بِنُعُوتٍ مُتَعَدِّدةٍ                                                                               | 122   |  |
|               |                                                                                                                |       |  |

| أَفْرَادُ العَلَمِ                                                                                | 123 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| الْأَسْمَاءُ وَالْكُنَى                                                                           | 123 |
| الأَلْقَابُ                                                                                       | 124 |
| أَنْوَاعٌ عَشَرَةٌ مِنَ الْأَسْمَاءِ وَالْكُنَى مَزِيدَةٌ عَلَى ابْنِ الصَّلَاحِ وَالْأَلْفِيَّةِ | 124 |
| الْمُؤْتَلِفُ والْمُحْتَلِفُ                                                                      | 125 |
| الْمُتَّفِقُ وَالْمُفْتَرِقُ                                                                      | 130 |
| تَلْخِيصُ الْمُتَشَابِهِ                                                                          | 131 |
| الْمُشْتَبَهُ المِقْلُوبُ                                                                         | 131 |
| مَنْ نُسِبَ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ                                                                  | 131 |
| المَنْسُوبُونَ إِلَى خِلَافِ الظَّاهِرِ                                                           | 132 |
| المُبْهَمَاتُ                                                                                     | 132 |
| تَوَارِيخُ الرُّوَاةِ وَالوَفَيَاتِ                                                               | 133 |
| طَبَقَاتُ الرُّوَاةِ                                                                              | 135 |
| المَوَالِي مِنَ العُلَمَاءِ والرُّوَاةِ                                                           | 135 |
| أَوْطَانُ الرُّوَاةِ وَبُلْدَانُهُمْ                                                              | 135 |
| [ْحَاتِمَةٌ]                                                                                      | 136 |
| فهرست الأحاديث                                                                                    | 137 |
| قائمة المصادر والمراجع                                                                            | 140 |
| فه ست الموضوعات                                                                                   | 151 |

ألفية العراقي وألفية السيوطي هما أجلُّ منظومتين في علم الحديث، وعليهما المدار في دراسته وتدريسه، فهما بحق عمدة الطلاب والدارسين، وعليهما أكثر المصنفات والشروح –وإن كان ذلك في ألفية العراقي أظهر منه في ألفية السيوطي – ورغم كثرة المنظومات التي نظم فيها العلماء مقدمة ابن الصلاح، إلا أن مكانتهما لم تتزحزح في النفوس، ولم يُستغن عنهما.

ولأجل ما تفرق فيهما من الفضائل والمحاسن، وما تميزت به كل واحدة عن أختها، رأينا أن نجمعهما في نظم واحد يشملهما ويحقق المقصود منهما، مع زوائد وفوائد أخرى مستفادة من غيرهما من المنظومات والشروح.

03

## مركز الأثر للبحث والتحقيق

